956.520 44 phie

المندرية الاسكندرية الاسكندراء الاسكندرية الاسكندراء الاسكندراء الاسكندراء الاسكندراء الاسكندراء الاسكندراء الاسكندراء الاسكندراء ا

# في المارونية الم

Billialles Steament of the Alexander Store of the

بسيروت ١٩٨٥

الطبعة الثانية

#### جتنبع الجقوق مجفوظت ليمؤلفك

الطبعة الأولى الكويت ، كانون الثاني (يناير) ١٩٨٥

الطبعة الثانية بيروت ، نيسَان (ابريل) ١٩٨٥

#### إلى حــَـا فظ الأسيّــد



«سنقف في وجه المخطط الامبريالي الصهيوني الأمريكي الرامي إلى تفتيت لبنان والتوسع الإسرائيلي على حساب شعبنا العربي ونضع إمكانات سورية كلها لخدمة قضايا العرب»

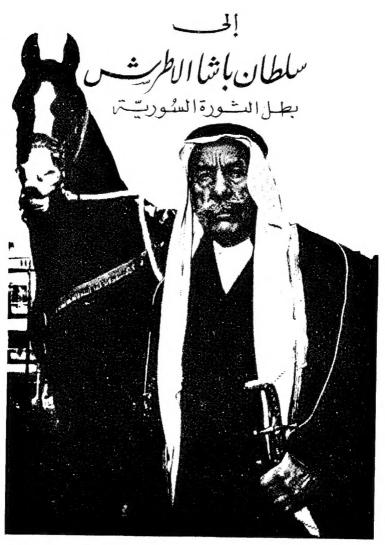

«ثورتنا السورية الكبرى وحدت الجمهورية السورية بعد أن كان الانتداب الفرنسي مزقها إلى دويلات طائفية، وسنثور في وجه المتآمرين على وحدة أي قطر عربي وللبنان الموحد مركز الصدارة في قلوبنا»

إلخى كما ليجنس بلاط المقاوم والإنسكان



«نريد لبنان موحداً، ديمقراطياً، علمانياً تتكافأ فيه الفرص أمام الجميع لا امتياز فيه لطائفة على طائفة ولا لفرد على فرد إلا بمقدار عطائه وإخلاصه للشعب والوطن»

#### إلى وليت رجن ~بلاط



الابن سر أبيه « لن أخون قوافل الشهداء »

الجب ممالخي. بطيلهذه القطية



الاسنتابع معرفة خيوط المؤامرة الصهيونية وسنخدع إسرائيل وأسيادها وأعوانها وسنحبط المخطط الصهيوني الرامي لتمزيق وطننا، مها بلغت التضحيات»

الحب كما لأبولطيف بطل هسده القصسة



وأول من دق ناقوس خطر المؤامرة على وحدة لبنان «فلنستعمل جميع الوسائل للحصول على خطط المؤامرة الصهيونية العسكسرية والسياسية ونقدمها للمسؤولين العرب وخاصة في سورية ولبنان ليتم إحباطها»



كنت في قبرص، صيف العام ١٩٨٠. وفي صباح يوم من أيام تموز ملت الصحف نبأ مصرع الاستاذ رياض طه، نقيب الصحافة اللبنانية. وغمرني الحزن فقد عرفت الرجل والتقينا مرات فجاء نبأ وفاته ليذكرني باللقاء الاخير بيننا في الكويت.

لقد تربى رياض طه، رحمه الله، نفسيا في اجواء الحركة السورية القومية الاجتماعية، وذهب سياسياً في منحى العروبة مؤمنا بالوحدة العربية. وظل على إيمانه، فكان طبيعيا ان ينور ضد التجزئة حيث برزت

لها أنياب او ظهر لنارها دخان. لذلك بادر يوم الثاني والعشرين من ايار ١٩٧٣، وفي دار النقابة ببيروت، الى مصارحة اربعين صحافياً يمثلون مختلف الصحف السياسية اللبنانية ببعض مالديه من معلومات عن المخطط الاسرائيلي لتقسيم لبنان الى دو يلات طائفية ولاقامة دولة درزية في الجولان المحتل وجزء من الشوف والبقاع الغربي. وتمضي الايام وألتقي النقيب رياض طه في فندق هيلتون خلال زيارة اخيرة قام بها للكويت. ويحدثني رحمه الله مخوفه على لبنان من ان يصبح دو يلات و يبوح لي بما يملك من معلومات مذهلة عن المشروع الاسرائيلي.

وتبدأ رحلتي مع العذاب، بحثا عن القصة التي ملأت نفسي بالرعب من أن أرى بلادي تمزق من جديد إلى دو يلات طائفية، بعدما نجحت فرنسا وبريطانيا بتمزيقها إلى دول عبر اتفاقات سيفر ولوزان ومؤامرة سايكس بيكو، والتي ادت الى إضعاف مركز القوة القومية فينا ومهدت الطريق لقيام الدولة اليهودية. وعدت الى كتاب الصحافي الهندي المعروف ك. كارنجيا «خنجر اسرائيل»، والى لقاء جمعني به في الكويت. ورحت ادون بعض الملاحظات التي اعثر عليها في الذاكرة او في اوراق صغيرة سجلت عليها ماستمعت. ولم اجد كبير عناء في الاقتناع بأن المخطط الاسرائيلي الذي بدأ بقيام دولة اسرائيل لن يتوقف الا بهزيمة اسرائيل العسكرية وتفسخها العرقي. أو بانتصارها علينا وتئبيت وجودها العرقي والديني بخلق دو يلات طائفية، يصبح الوطن معها، اوطانا يأكلها سرطان الطائفية فيلغي قوميتها و يضيع التراث و يسقط الانسان الذي علم الدنيا الحرف واقام الامبراطوريات وشاد للبشرية حضارات.

وعدت إلى كمال الكنج وكمال ابولطيف ففهمت لماذا وضعا روحيهما على الاكف ولعبا مع الموت لعبة الرجولة، في وقت تعصف فيه الانهزامية في النفوس ويتصاعد مد الخوف وينحسر لحب الكبرياء. لقد اجتمع لرجلان على عقيدة قوية فها قريبان، ويتحدران تاريخياً من أسرة واحدة، استمرت العلاقة بين عائلتيها دون انقطاع وأنها يؤمنان بأن «كل مواطن خفير».

« وان دماء هما ملك أمتها ••• » ، لذلك لم ينحن كمال الكنج امام الاغراء الاسرائيلي والتهديد الاسرائيلي، ولم ينحن كمال أبولطيف أمام خطر السجن والمطاردة والاغتيال، فتعاهدا على فضح مؤامرة التقسيم وعملا من اجل الوطن حتى غاب الاول عن الدنيا بسبب التعذيب الذي لقيه في سجون الاحتلال، وذهب الثاني الى دنياه يعيشها بحساب من تنتظره رصاصة عند زاوية البيت او قنبلة في سيارته، كما حدث له قبل امد قصير، فنجا منها بأعجوبة من أعاجيب القدر.

ولعل في نشري «قصة الدولتين المارونية والدرزية».، أزف الموت الى هذا الرجل، الشاهد الحي الاساس على المؤامرة، بل ربما كنت اسهم في سعي اسرائيل الى الانتقام منه وهي القادرة في لبنان على ذلك. ولكن ليعذرني كمال ابولطيف اذا كنت فضلت خدمة بلادي على حرصي على حياته. ألم يفعل هو الشيء ذاته حين خدع المخابرات الاسرائيلية وحولها الى أضحوكة، كما يظهر في هذه القصة؟ وإنني لأرجوه ايضا، اذا قرأ كتابي، أن يكمل الطريق فيصحح ما أقع فيه من خطأ و يصوب لي ما أكتب من المعلومات التي توفرت لي من ملفات الاحياء وملفات بعد الراحلين، ومن ملفات التي توفرت لي من ملفات الاحياء وملفات بعد المرحوم كمال الكنج، وتتوفر بكاملها تقريبا في ملف الدعوى رقم ١٩/١٤ التي نظرتها عكمة أمن الدولة العليا في دمشق.

م. خالد قطمة ١٥/١/١٥

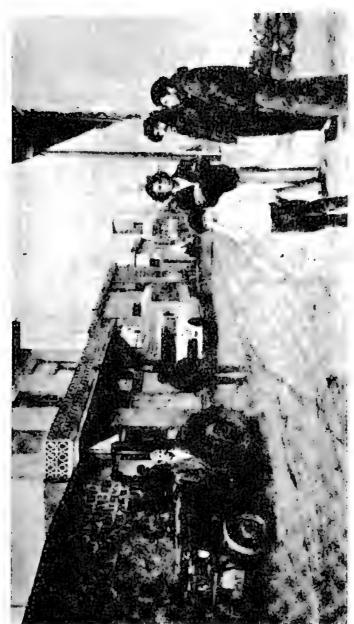

عبدل شمس : هنا ولد الكنج وتولد الثورة ضد الإحتلال كل يوم.



القنيظرة: دمرتها اسرائيل ولم تمس مجدل شمس تمهيداً المؤامرة التقسيم

## وسمامن الشرو والبقاع ال DA LO 5262

الحريات النيمقراطية في لينان هذه الحريات التي تفضيح كل تامر دولي والتي تعيرعن طموح المرب ونهضتهم وتحررهم » " قد دعي الي روما لقابلة رئيسس الإستخبارات الإسرائيلية ، وقد قابله بالفعل واطلع على ذليست الخطط الرهيب ، فاطلع عليسه بعض الجهات اللبنائية والسورية من دولة اجتبية راغبة في القضاء على الثورة الفلسطينية وعسلي فيه اسرارا ووفائق عن محاولات اسرائيل لانشاء دولة طائلية تضم مؤلمرا صحافيا ، يعد أيام، أليع وتم احياط الكيدة حينذاك عير والبقاع القربي مع المسولان المعتل - أن محاميا لبنانيا كبيرا وقال ايضا : وسوف اعقب تنفيذ خطتها ، وقد تدعمها اكلم اسرائيل ما تزال مصنعة عل جنوب لبنان وجزدا من الشمو Ċ الاخرى وتقيض على كلا تسرعيسة

وكان اللقيب ادلى يحديث في ١٩٧٧ إيل ١٩٧٣ في ١٩٧١ و المنابقة كشف فيه اله حرى في دار الثقابة كشف فيه اله نمسم الرئيس المافظ يومهسا بعدم الاستقالة لقادي شنكيسال مكومة عسكرية وقال طه : التي اخشى عند أي خلل في حائناً الديمة اطية أن ينفتح باب الأساد كيرى تؤدي الى تقسيم ليناً ما دامت أسرائيل تحلم يتشكيل دويلات طائفة أيل تبرز كيانها اسرائيل حلمها في تقسيم لينسان وضرب الثورة الفلسطينية والهاء العرب عن مقاومتها ورد عدوانها والقوى المختلفة على حسباب الى ميدان تتعنارع فيه السدول واضاف قائلا في ذلك الاجتماع: العنمسري الشاذ

امتنه التغليق على تشكيل حكومة عن التعليق على تشكيل حكومة المسكريين وقال أنه يتشاور هي الزملاء بمسد تشكيل لجنة رقابة دانية في التقاية تطلع مسبقا على الصحف السياسية في يروت . وقال ها، في الإجتماع اللكور : ان لبنان يجتاز مرحلة حافيلة بالخاط وينيفي أن تثنيه ونتيقظ موجز الحديث الذي ادلى بسب النتيب في الإجتماع الطارىءالفلق الذي عقده قلق الخميس الماضي يحضور اربعين عضوا من ممثلي فيها تفقد كل انضباط وانتفسام وطاعة ومسلكية لتآكل المواحسة ثلا تعرض النيعقراطية وهريسة المنحافة للزوال ، أن دول العالم هذا ولناسبة الإحداث التلاحقة وخلل شهسدت ثورات وثورات كثنف مكتب تقابة الصحافة عبن الثالث التي مرت باضطــراب مضادة فاخذت القوى السلح ما تنشره المسحف

حديث رياض طه. . . في عناوين الصحف اللبنانية عام ١٩٧٥

## الفَصْلِ الأُوَّل بِينِ فَجِبِ لَكُمْ مِن اللَّهِ وَلَهُ مَاللَّهُ وَلَهُ مَا لَكُوْل مِن اللَّهُ مِن الللِّهُ مِن اللَّهُ مِن الللِّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللْمُنْ اللَّهُ مِن اللْمُنْ الللْمُنْ الللَّهُ مِن اللْمُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللِّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّ

في مجدل شمس ولد كمال أسعد الكنج وفيها عرف الأرض وعشق التراب. وحين بلغ أولى سنوات العمر، كانت القدس مدينته التي ذهب اليها لتلقي العلم شأن أبناء الموسرين في تلك ألبلدة التي توحد فلسطين بالشام. كان أبوه وجيها بين قومه ورزقه كثير، فبعث بابنه الى عاصمة فلسطين ليدرس فيها و يعود واحدا من قلائل يعرفون اللغة الانجليزية في البلدة التي يسكنها عشرون ألف سوري، فهي الأكبر بعد القنيطرة في الجولان المحتل، والتي احتفظت بموقعها السياسي المؤثر في المنطقة وجوارها.

ويكبر كمال كنج ليرث زعامة سياسية في الجولان تمتد الى قضًاء قطنا

على أطراف دمشق، ويذهب كمال أبو لطيف الى الدراسة حتى اذا حصل على شهادة البكالوريا (الثانوية العامة) حل حلمه بالانتساب الى الكلية العسكرية في لبنان. ولكن الانتساب له شروط أولها المذهب. وبين المتقدمين الدروز الثلاثة جاء كمال أبو لطيف أولا في الفحص، ولكنه حل أخيرا في ترتيب المقبولين لأسباب طائفية، فضاعت الفرصة ولكن الحلم لم يسقط من الرأس. ذهب كمال أبو لطيف الى الشام، وفي جبل العرب حصل على الموية السورية، شأن المئات من اللبنانيين الذين حلوا الجنسية السورية أو السوريين الذين حلوا الجنسية اللبنانية. وانتسب كمال أبو لطيف الى الكلية العسكرية. وها هو أخيرا يحتضن حلمه ويهدأ على أبو لطيف الى الكلية العسكرية. وها هو أخيرا يحتضن حلمه ويهدأ على ضفاف العاصي في مدينة حمص حيث الكلية وحيث هو أحد ضباطها. وقارب وجوده في سورية بينه وبين كمال كنج، فاذا بهما يعيدان ما انفصل بالبعد من صلة وتعمق بينهما صلة الرحم بالصداقة والانتماء الفكري الواحد الذي يوحد الغرباء فكيف بالاقارب والاصدقاء.

وتمضي السنون ويقع العدوان الاسرائيلي في السادس من حزيران ١٩٦٧ على سورية وتسقط مرتفعات الجولان في شراك الجيش الاسرائيلي، ويكون نصيب مجدل شمس من الحزن عظيما، فقد أصبحت أرضها محتلة وسكانها أسرى. ويقرر أهل البلدة الصمود، ويتفادى الاسرائيليون الضغط عليهم ويتحاشون طردهم من الارض، كما فعلوا مع السوريين الآخرين من المواطنين السنة والمسيحيين. وتصل الى الشيخ سليمان كنج، زعيم الطائفة الدرزية التقليدي في الجولان رسالة شفوية من شيخ العقل في فلسطين المحتلة الشيخ أمين طريف يحثه فيها على البقاء مع جماعته في قراهم فليس من شيم الدرزي الهرب من بيته والتخلي عن أرضه. ولكن الذي لم يفهمه الدروز السوريون يومها هو هذا اللين وطيب السلوك من السلطات الاسرائيلية تجاههم، لم يدركوا الغاية الخبيئة ولا هم فطنوا الى سرها.

حتى اذا مضت أيام قليلة بدأت ملامح الخبث تطفو على سطح الوجه الاسرائيلي، عندما أخذ الضباط الاسرائيليون بالتوافد على مجدل شمس تباعا، ثم جاء موشي دايان وبعده ايغال الون. وقد أثار هذا التفضيل

والدلال الاسرائيلي للدروز قلق المثقفين والواعين الدروز وتساؤلاتهم التي وجدت جوابها فيما بعد.

ومن بين سكان مجدل شمس كانت عائلة الكنج تشكل حوالي الأربعين بالمائة، ومعها عائلة محمود القوية النفوذ والتي تنتسب هي الاخرى الى عائلة «أبو صالح»، العائلة الاوسع، فتشكلان معا أكثر من نصف البلد. ومن هنا فإن عائلة أبو صالح هي الأقوى، وإليها ينتسب أسعد كنج، ونجله كمال. وتبعد مجدل شمس عن القنيطرة ١٢ كيلو مترا وعن دمشق ستين كيلو متراً. وعند احتلال الجولان أخذت بعض العائلات المسيحية بالهجرة ومن تمسك ببيته جاءه الاسرائيليون فطردوه منه، ليشمل التهجير بذلك السكان السنة والمسيحين فقط، وليبقى الدروز هنا شأن دروز الجليل الذين رفضوا في الحرب الأولى (١٩٤٨ — ١٩٤٩) الهجرة وفضلوا البقاء في قراهم الفلسطينية.

إذن فليبق الدروز، هكذا تمنت اسرائيل ولهذا خططت، فلم تجعل الدروز يشعرون بوطأة الاحتلال ولا تعرضوا للتهديد أو المضايقات، لأن العدوان الاسرائيلي يرسم الهدف السياسي، وكان من أول أهداف احتلال الجولان تفريغ المنطقة إلا من الدروز تمهيدا للغاية الجبيثة المرسومة ألا وهي البدء بتنفيذ المشروع الاسرائيلي لاقامة الدولة الدرزية، بعدما تأجل قيام الدولة «المارونية» في لبنان معمل الحل مم كانت اسرائيل تعمل لاقامة الدولة المسيحية أولا، فإذا بسقوط الجولان يقدم لما فرصة لا تعوض فتتجه الى مباشرة العمل لاقامة الدولة الدرزية أولا، لتكون النموذج لقيام الدو يلات الطائفية في المنطقة، بعد النموذج اليهودي في فلسطين.

وفكرة تعميم الدويلات الطائفية أساسية في الفكر الصهيوني وتقوم على ملاحظة الحقيقة الثابتة: زيادة عدد السكان العرب في فلسطين والدول المجاورة لها. وهذه الأجيال، كما يفهم الاسرائيليون وكما قالوا، سوف تكون مالكة للتقنية وللثروة ولروح الثورة وتشكل بالتالي خطرا حقيقيا على اسرائيل، التي لا يمكنها الاعتماد على الولايات المتحدة إلى الأبد، من خلال سيطرتها على الماكينة السياسية والمالية والاعلامية فيها. لدىك فإن

تمزيق الدول المحيطة بفلسطين إلى دويلات طائفية متناحرة ، هو الحل الوحيد لضمان أمن اسرائيل وسلامتها ، لتحصد اسرائيل وحدها ثمار التمزق استقرارا وسياحة وقوة عسكرية ونفوذا ماليا يتحقق لها في أبعد مدى حين تصبح منابع النفط العربي خاضعة لنهديدها ، وبالتالي للابتزاز الدائم ، أو تهدر هذه الثروات في الحروب الطائفية بين الدويلات العربية .

هذا هو الحلم الاسرائيلي، والذي بدأ يتكشف خيطه الأول في الرسائل المتبادلة بين موشي شاريت ودافيد بن غوريون والتي تحدثت علنا ولأول مرة عن ضرورة العثور على زعامة مسيحية في لبنان تعمل بدعم من اسرائيل لاقامة الدولة المارونية وعندها فإن شيئا في العالم لن يمنع الدروز من اقامة دولتهم «فالجبل لنا وليس للموارنة». وأخذت اسرائيل منذ بداية الستينات تعمل عبر حلفائها لإقامة هذه الدولة المارونية والتي اختارت «جونيه» لتكون عاصمة لها.

ومن ذهب إلى جونيه ومنطقة كسروان في تلك المرحلة كان يدهشه الانفاق الحكومي المخصص لهذه المنطقة دون سواها من مناطق لبنان: الأ توسترادات والطرق الجديدة والميناء الموسع الكبير وتنظيم «جونيه» مدنيا لتكون مدينة حديثة. كذلك أقيم قصر ضخم فيها ليكون «سراي المحافظة» ولكنه في واقعه كان معدا ليصبح سراي الحكومة. هناك عشرات السرايات في الاقضية والتي عمرت في الفترة ذاتها ولكن سراي جونيه وحدها كانت تصلح قصرا لدولة، فيما كان القصر الجمهوري يبنى في عجلتون، وكانت الثكنات العسكرية تخضع للتوسيع وللتحديث. هذا فضلا عن أن الأرياف المحيطة في قضاءي جبيل والبترون، وكلاهما كان مرشحا عن أن الأرياف المحيطة في قضاءي جبيل والبترون، وكلاهما كان مرشحا لينضم الى الدولة المارونية، قد حظيت باهتمام خاص وإن لم يصل حد الجزء الآخر من الدولة المارونية.

وفي العام ١٩٦٤ قام الحلف الثلاثي بين كميل شمعون وبيار الجميل وريون إده وكان ريون إدة هو الوحيد الذي لم يكن ضالعا في مؤامرة التقسيم. وكان الغرض من قيام هذا الحلف انجاح قوائم هذا الحلف

انتخابيا في المتن الشمالي وكسروان وجبيل وباقي المناطق التي يكون فيها لأنصار هذا الجلف مرشحون. ولكن الخطة لم يكتب لها النجاح لخلاف داخلي تفجر بين الشهابيين وبين الحلف الثلاثي، إذ اعتبر الزعماء المحمديون في المعسكر الشهابي هذا الحلف معاديا لهم ومحاولة لتطويق الشهابيين في عهد شارل حلو، وخاصة ضباط المكتب الثاني المخاصمين لأركان الحلف سياسيا.

وهذا الخلاف كان من العوامل التي أخرت قيام الذولة المارونية، بالإضافة لعوامل عسكرية وسياسية أخرى: لبنانية وعربية ودولية. وفي عام ١٩٦٧ ، عندما خططت اسرائيل لشن عدوانها على سورية والاردن ومصر، كان مبدأ الابقاء على الدروز في الجولان بعض أحلام خطتها ليبدأ التقسيم بقيام الدولة الدرزية أولا. ولهذا كانت الزيارات إلى الجولان ومنها زيارات موشى دايان كوزير للدفاع وايغال الون كوزير للشؤون الاجتماعية، والذي كان الأداة المكلفة من الحركة الصهيونية بالعمل على تنفيذ مشروع الدويلات الطائفية. وكان دايان حين يجيء مجدل شمس ينزل في بيت الشيخ سليمان كنج، ابن عم كمال كنج وزوج شقيقته، ووريث الزعامة التقليدية من أسعد كنج، الذي توفي عام ١٩٦٣ فقام سلطان باشا الأطرش بإلباس العباءة للشيخ سليمان، باعتبار أن أسعد كنج قد ورثها والزعامة من والد سليمان الشيخ كنج أبو صالح في أواخر الثلاثينات. وكان بيت الشيخ سليمان بحكم هذه الزعامة، مضافة البلد التي ينزل فيها الزوار، المرغوبون أوالمفروضون على صاحبها من أمثال دايان والون وضباط الجيش الاسرائيلي الكبار. وكان دايان والون والضباط يعلمون أن زعامة الجولان السياسية هي لكمال كنج فكانوا يحاولون الاجتماع به ويطلبون من الشيخ سليمان استدعاءه للقائهم في منزله البعيد عن الطريق فيرفض كمال كنج كل دعوة وأي لقاء مع زعماء العدو.

وذات مرة جاء ضباط من المخابرات الاسرائيلية ، رجال ونساء ، وتوجهوا إلى منزل الشيخ سليمان زاعمين أنهم لا يعرفون العربية وأنهم بحاجة لمن يساعدهم في الترجمة لإبلاغ مشايخ البلدة رسالة هامة . ولم يكن

الزعامة الدينية أو السياسية، ولكن جهل موشي دايان بذلك ورغبته في إظهار احترامه لرجال الدين جعلاه يقبل يد الشيخ المعمم لمجرد أنه يلبس العمامة.

واستسمر اليمهود في محاولاتهم: الخدمات والتهديد بالتهجير وتصريف منتجات المنطقة الزراعية داخل فلسطين المحتلة دون أية معاملات أو قيود جمركية وبأسعار خيالية. والمعروف أن هذه المنطقة وخاصة مجدل شمس غنية جدا بشرواتها الزراعية بل لعلها أغناها في سورية. وفي أواسط الخمسينات كانت مجدل شمس البلدة السورية الأولى في إنتاج الخضار والفواكه وكانت تصدر منتوجها إلى دمشق يوميا، إذ اجتمع لأهل البلدة الأشداء والعاملين الخبرة والأرض الخصبة والمياه، مما أعطاها ثروة زراعية تميزت ثمارها بالنضج والمذاق الأطيب. ونجح تكتيك السلطات الاسرائيلية في إغراء البعض عندما أخذت الأموال تتكدس في جيوب المزارعين وتجعل كلا منهم يحسب أنه الثري خلال أشهر، ولكن رجال الدين والوجهاء والسياسيين أدركوا الغاية من هذه اللعبة واستمروا في موقفهم السياسي الرافض. وذات يوم من شهر أب ١٩٦٧ جاء الشيخ أمين طريف زائرا ليقول: «بلغني أن وضعكم سيء وعندي من المعلومات ما يؤكد عزم اسرائيل على تهجير الدروز من الجولان. وإذا كنت نجحت من قبل في الحصول على ضمانات من اسرائيل لبقائكم في قراكم فأخشى أنني اليوم أصبحت عاجزا عن ذلك . » واقترح الشيخ أمين على زعماء المنطقة استخدام السياسة أكثر من لجوئهم الى التصلب والرفض قائلا إنه يعرف اسرائيل أكثر منهم ، وهي دولة لا ينفع معها التصلب.

وكان واضحا أن الشيخ أمين ينصح بالتظاهر بالقبول كسبا للوقت ودفُّعا للشر، حتى يتم للدروز خلاصهم من هذا المأزق.

و يذهب الشيخ أمين طريف دون أن يسمع جوابا ، ليجيء بعده ضابط درزي في حرس الحدود اسمه الكابتن اسماعيل قبلان . وكان هذا الرجل من أهالي جبل العرب لكنه هرب ليقيم في فلسطين المحتلة منذ العام

الزعامة الدينية أو السياسية ، ولكن جهل موشي دايان بذلك ورغبته في إظهار احترامه لرجال الدين جعلاه يقبل يد الشيخ المعمم لمجرد أنه يلبس العمامة .

واستمر اليهود في محاولاتهم: الخدمات والتهديد بالتهجير وتصريف منتجات المنطقة الزراعية داخل فلسطين المحتلة دون أية معاملات أو قيود جركية وبأسعار خيالية. والمعروف أن هذه المنطقة وخاصة مجدل شمس غنية جدا بشرواتها الزراعية بل لعلها أغناها في سورية. وفي أواسط الخمسينات كانت مجدل شمس البلدة السورية الأولى في إنتاج الخضار والفواكه وكانت تصدر منتوجها إلى دمشق يوميا ، إذ اجتمع لأهل البلدة الأشداء والعاملين الخبرة والأرض الخصبة والمياه، مما أعطاها ثروة زراعية تميزت ثمارها بالنضج والمذاق الأطيب. ونجح تكتيك السلطات الاسرائيلية في إغراء البعض عندما أخذت الأموال تتكدس في جيوب المزارعين وتجعل كلا منهم يحسب أنه الثري خلال أشهر، ولكن رجال الدين والوجهاء والسياسيين أدركوا الغاية من هذه اللعبة واستمروا في موقفهم السياسي الرافض. وذات يوم من شهر أب ١٩٦٧ جاء الشيخ أمين طريف زائرا ليقول: «بلغنسي أن وضعكم سيء وعندي من المعلومات ما يؤكد عزم اسرائيل على تهجير الدروز من الجولان. وإذا كنت نجحت من قبل في الحصول على ضمانات من اسرائيل لبقائكم في قراكم فأخشى أنني اليوم أصبحت عاجزا عن ذلك . » واقترح الشيخ أمين على زعماء المنطقة استخدام السياسة أكثر من لجوئهم الى التصلب والرفض قائلا إنه يعرف اسرائيل أكثر منهم، وهي دولة لا ينفع معها التصلب.

وكان واضحا أن الشيخ أمين ينصح بالتظاهر بالقبول كسبا للوقت ودفُّها للشر، حتى يتم للدروز خلاصهم من هذا المأزق.

و يذهب الشيخ أمين طريف دون أن يسنع جوابا ، ليجيء بعده ضابط درزي في حرس الحدود اسمه الكابتن اسماعيل قبلان . وكان هذا الرجل من أهالي جبل العرب لكنه هرب ليقيم في فلسطين المحتلة منذ العام الهدنة أتشأت اسرائيل كتائب شركسية ودرزية لجراسة الحدود فانضم اليها السماعيل قبلان لينجو من العقاب الذي كان ينتظره لو عاد إلى سورية. السماعيل قبلان لينجو من العقاب الذي كان ينتظره لو عاد إلى سورية. وكان هدف اسرائيل من إنشاء هذه الكتائب خلق البلبلة في صفوف الشعب السوري وإيجاد حالة من الكراهية وانعدام النقة بين السوريين والعرب عموما وبين أبناء الطائفتين الشركسية والدرزية. جاء اسماعيل قبلان إلى مجدل شمس وأبلغ الوجهاء نصيحته بقبول العرض الاسرائيلي «لأن إخراجكم من قراكم خطة مدروسة جديا وخلال أيام سوف يتم الترحيل. » وبعد ذهابه تدارس الشيوخ سليمان كنج وكمال كنج وأحد طاهر أبو صالح ومحمد كنج أبو صالح الموقف، وتقرر أن يزعم الدروز المورض الاسرائيلي لتفادي التهجير وبشرط أن يكون كمال كنج وحده الصلة بينهم وبين السلطات الاسرائيلية، ويكون المسؤول عن الاتصال بالاسرائيلين بصدد هذا المخطط. وأبلغوا اسماعيل قبلان بقرارهم هذا، فقام بنقله الى المخابرات الاسرائيلية التي هللت لهذا التطور ودعت كمال كنج لزيارة تل أبيب ضيفا على الحكومة الاسرائيلية.



المجاهد الشيخ كنج كنج أو صالح



المجاهد الشيخ أسعد كنح أبو صالح



المجاهد الشيخ سليمان كنج أبو صالح

### الفَصْل لَثَانِیْ مِنْ الْکَیْنِی مِنْ الْکِیْنِی مِنْ الْکِیْنِی مِنْ الْکِیْنِی مِنْ الْکِیْنِی مِنْ الْکِیْ مِنْ الْکِیْنِی مِنْ الْکِیْنِی مِنْ الْکِیْنِی مِنْ الْکِیْنِی مِنْ الْکِیْنِی مِنْ الْکِیْنِی مِنْ الْکِیْنِ

ويذهب كمال كنج لتل أبيب إ كل التكريم في فيلا خاصة والخدم حوله وعملية غسيل الدماغ مستمرة كل لحظة لشرح كينونة الامارة الدرزية وكيفية اقامتها ، وكيف سيكون دروز الجولان نواة الامارة . ويتعاقب الاسرائيليون على زيارة كمال كنج والترحيب به وشرح أهداف الخطة ، يتقدمهم رئيس المخابرات «الشاين بيت» وكان برتبة جنرال ، ليلحق به موشي دايان وايغال الون الذي كان أكثرهم ترددا عليه .

وكان كمال كنج يتظاهر بالقبول والاقتناع، فاعتبر الاسرائيليون أنهم ظفروا به نصيرا ولا بد اذن من الانتقال الى المرحلة الثانية. وهذه المرحلة

تقضي بعقد اجتماع يحضره مسؤولون اسرائيليون كبار مع كمال كنج وعدد من الزعماء الدروز اللبنانيين والسوريين ، على أن تعقد هذه الاجتماعات في عاصمة أوروبية .

ويفاتح الاسرائيليون كمال كنج بما عزموا عليه ويطلبون اليه ترشيح من يراه ليكون أول العاملين معهم لاقامة الدولة الجديدة، مقترحين أن يكون هذا الرجل من لبنان وأن يتم اللقاء الأول في روما. وحدد الاسرائيليون مواصفاتهم للرجل المطلوب وكان أولها أن يكون درزيا قوي الايمان بطائفته، وله مكانة وعلم وشجاعة. وفي اليوم التالي أبلغ كمال كنتج رئيس المخابرات الاسرائيلية بمن يراه أهلا لهذه الهمة: . كمال يوسف أبو لطيف. واذا كان كمال كنج قد استمهل ليلة ليحدد مرشحه فإن الاسرائيلين طلبوا إليه إعطاءهم كل المعلومات التي عنده عن هذا المرشح العتيد، واستمهلوا أسبوعا لابلاغه رأيهم. ويمضى الأسبوع ليقول الاسرائيليون لكممال كنج أنه أخفى جوانب خطيرة من حياة كمال أبو لطيف عنهم ، أهمها وأبرزها أنه مقدم سابق في الجيش السوري. وقدم رئيس المخابرات « الشين بيت » لكنج معلومات اسرائيل عن كمال أبو لطيف وشرح له ماضيه، وتاريخ حياة أبيه وعائلته. بل إن معلومات المخابرات الاسرائيلية كانت كاملة إلى حد أذهل كمال كنج حسب قوله إلى قريبه م. أبو صالح الذي لم يكن يعرف كل هذه التفاصيل عن حياة رفيقه وصاحبه وقريبه ، ومنها أنه كان مديرا للدفاع المدنى في اللاذقية وقت الانفصال وأنه أرسل برقية الى قيادة الانفصال ، قرأوا له نصها . وأنه بعد استقالته من منصبه في سورية عاد إلى لبنان ليمارس مهنة المحاماة. واستنتج كمال كنج أن لرفيقه المقترح ملفا لدى المخابرات الاسرائيلية. ورغم أن تاريخ حيياته لا يشجعهم على التعاون معه، ﴿ الا أَننا قررنا الموافقة على ترشيحك له ما دمت تشق به وعلى عاتقك تقع مسؤولية اقناعه ومسؤولية صدقه في العمل معنا » .

إذن تم الاتفاق و يطلب الاسرائيليون إلى كمال كنج العودة الى مجدل شمس قائلين: «عليك أن تشيع في البلدة أنك عينت عضوا في لجنة

تصريف الفاكهة ، وذلك للتستر على الأسباب الحقيقية لسفرك الذي سيتكرر إلى أوروبا. كما تشيع أن غيابك قد يطول لأكثر مما يستوجب عمل اللجنة وذلك لمداواة عينيك في ايطاليا. (وكان كمال كنج يشكو من حرارة في عينيه ، ولكنها لم تكن تستوجب العلاج في الخارج) ، وإنما كان الغرض من هذا التمويه هو «حصر المعلومات عن البدء بتنفيذ المخطط بك فتبلغ أنت زعماء الطائفة بالقدر الذي تراه ضروريا حتى لا يعلم الجميع بالأمر». وتم ذلك لينتقل كمال كنج إلى تل أبيب ومنها إلى روما ، يصحبه عقيد في المخابرات الاسرائيلية تعرف إليه باسم «الكولونيل يعقوب»

وفي روما يلتقط كمال كنج دفتر المذكرات الصغير من جيبه ويبدأ عاولة الاتصال بمنزل ومكتب قريبه وصديقه كمال أبو لطيف في بيروت. لا جواب. لا جواب. فطلب إلى «راديو أوريان» وذلك في ١٦ ــ ١٠ \_ ١٩٦٧ أن توصله بهاتف كمال أبو لطيف في البلدة . وكان ، يا للصدفة، عاد قبل ربع ساعة فقط قادما من أميركا اللاتينية بعدما زار أشقاءه الثلاثة في كولومبيا وفنزو يلا والبرازيل. وصل من بيروت إلى بلدته «عيحا» ليجد الماتف يرن في منزله وعلى الطرف البعيد: كمال كنج من روما، يصر على صديقه المحامي أن يوافيه إلى العاصمة الايطالية فورا. و يعتذر عن الحضور فقد عاد قبل يومين من روما ، وهو في طريقه من أميركا إلى أوروبا فلبنان .. والمنزل يغص بالزائرين .. ولكن كمال كنج يلح «لدي دعاوى مهمة في سورية تتعلق بأراضينا هناك. أرجوك الحضور مهما كلف الأمر». ورغم الالحاح يعتذر المحامي أبو لطيف ويعود إلى مكتبه في بيروت. لقد أحرجه صديقه بدعوته للسفر، فموسم عمله القضائي بدأ ، وشريكه وأستاذه في المكتب المحامي الشيخ نجيب عيسى الخوري سوف يشور عليه لو سافر ثانية بعد غيابه لأشهر في أميركا اللاتينية . كان يعلم أن لصديقه كمال كنج دعاوى تتعلق بملكية أراض في قرية «حرفا» السورية وأن المحاميين خير الدين عبد الصمد ويوسف يوغار كانا من بين محاميه. ولكن كل هذا الحوار مع النفس لم ينفع فقد تابع

كسال كنج منذ يوم ٢٠ ــ ١٠ ــ ١٩٦٧ الاتصال الماتفي يوميا ثم وصلت تذكرة السفر لتضع المحامي كمال أبو لطيف في مأزق.

لم يكن أمام كمال أبو لطيف مهرب. قدر أن الأمر خطير وملح ولولا ذلك لما كان صديقه كمال كنج يصر عليه بالحضور و يكتب اليه رسالة بهذا الصدد مؤرخة في ١٨ – ١٠ – ١٩٦٧ أي بعد يومين من تاريخ أول اتصال هاتفي بينهما. و يبلغه مكتب شركة «اليطاليا» أن لديه تذكرة حجزت باسمه ذهابا الى روما وايابا. كان عليه أن يجد عذرا يبرر به لشريكه المحامي الشيخ نجيب عيسى الخوري هذا السفر الفاجىء. و يقرر مفاتحة الشيخ نجيب بإبلاغه أن هناك دعاوى هامة في سورية وعليه أن يذهب الى روما للإتصال بصاحبها الذي يلح عليه ويجعلها جزءا من عمل مكتبهما ودخلهما المشترك. و يوافق شريكه المحامي على هذا الاقتراح فيطير كمال أبو لطيف إلى روما في اليوم السابع والعشرين من شهر تشرين الأول ١٩٦٧.

في المطار كان كمال كنج ينتظره، كما اتفقا هاتفيا. وتحملهما السيارة إلى فندق متواضع اسمه «بانسيونا فرنسيني»، الواقع في شارع «فيافينيتو» قرب «كافيه دي باري» طوال الطريق بين المطار والفندق كان الحديث عائليا و بسيطا، حتى وصلا إلى الغرفة التي حجزت للضيف القنادم على عجل من بيروت. وضع العامل الحقيبة وخرج، ليسارع كمال كنج إلى إغلاق البياب من الداخل بالمفتاح، وليبدأ حديثه الذي أذهل صديقه. وعلى مدى ساعتين حكى كمال كنج لكمال أبو لطيف قصة الاتصالات الاسرائيلية معه ومع وجهاء الدروز وزيارته لتل أبيب والمهمة التي جاء بسببها، وأن ضابطا كبيرا في «الشين بيت» اسمه الكولونيل التي جاء بسببها، وأن ضابطا كبيرا في «الشين بيت» اسمه الكولونيل يعقوب حضر معه إلى روما لهذا الغرض، «وهو يعلم أنك قد تأتي إلى هنا، ولكنني أخفيت عنه موعد وضولك حتى أراك وأعرف رأيك.»

«ولكن ماذا علينا أن نعمل؟» فيقول كمال أبو لطيف لصديقه

«هذا الذي أسمعه منك شيء خطير فلا تسألني ماذا نعمل. المفروض أن نعطي للمسؤولين في البلاد العربية خاصة في سوريا ولبنان بالدرجة الأولى كل التفاصيل حتى يكونوا على بينة من الأمر.»

ولكن ما هو المخطط الذي يمكن أن يقوله لهم كمال أبو لطيف أو كمال كنج سوى أن اليهود سيعملون كذا وكذا. قد يسفهون الرأي والجبر و يقولون ان هذه المعلومات كاذبة أو أن اسرائيل تخدع من تحسبه صديقها فلا بد أن تكون هناك معطيات مادية حتى يمكن للدول العربية أن تصدق نبأ المؤامرة. مثلا ما هي الخطوة الأولى التي يمكن أن يخطوها الاسرائيليون لتنفيذ هذا العمل؟ هل هي خطوة عسكرية أو خطوة سياسية؟ و يقول كمال كنج، كما روى فيما بعد لقريب له: قلت لكمال أبو لطيف «إنها لا بد خطوة عسكرية». فسألني: «وما هي هذه الخطوة العسكرية»؟ فقال كمال كنج: «لقد سألت هذا السؤال مرارا وتكرارا ولكنهم كانوا يقولون لي: كمال بك لا تسأل.. هذا الموضوع يتعلق بالعسكر.. أنت كمال كنج بكره بتصير بالامارة الدرزية. بتصير رئيس بالعسكر.. أنت كمال كنج بكره بتصير بالامارة الدرزية. بتصير رئيس الون أجابني أو رئيس مجلس وزراء.. مالك شغل بالأمور العسكرية. ايغال الون أجابني بذلك وموشي دايان والجنرال المسؤول بالشين بيت، كانوا يعطون نفس الاجابة، قلم أعد أكرر عليهم مثل هذا السؤال».

وسألني أبو لطيف «يعقوب هذا هل يعرف بالمخطط»، فقلت «يفترض ذلك، لأنه عسكري ومن «الشين بيت»..» ويضيف أبو لطيف إلى ذلك القول: «من غير المعقول أن ضابطا برتبة عقيد وبالمخابرات الاسرائيلية لا يعرف المخطط. يجوز أنه لا يعرف كله ولكنه بالتأكيد يعرف ٦٠ أو ٧٠ بالمائة منه. كما أن ارساله ممك الى روما معناه أنه من ضباط المخابرات الضالعين في هذا المخطط و بتنفيذه حتى يرسلوه معك إلى روما». وقد تلاقت أفكار الاثنين في هذا الرأي، ويروي م. أبو صالح عن كمال كنج قوله أن المحامي كمال أبو لطيف اقترح عليه

الخطة التالية: «لا بد أن نعرف المخطط وكيف سينفذ. يجب أن نعرف ذلك هنا في روما ومن يعقوب فإذا نجحنا كان خيرا وإذا لم نتمكن نكون قد قمنا بواجبنا.. ولا بد أن نخبر الدول العربية. المهم الآن كيف نستدرج الكولونيل يعقوب لكي يعطينا المعلومات.»

ويتابع كمال كنج روايته لحديث رفيقه كمال أبو لطيف فينقل عنه قوله: «قل ليعقوب إنني وصلت اليوم، أخبره أيضا انك ما زلت تقنعني بضرورة قيام كيان خاص بالطائفة الدرزية التي تعيش في مناطق لبنانية وسورية وانك أفهمتني بأن استدعاءك لي من بيروت إلى روما ليس من أجل دعاوى قضائية لك في سورية وإنما من أجل هذا الموضوع، وإنني لم أقتنع معك وإنك ما زلت تحاول ذلك ولكن دون جدوى، إلا أنك لم تفقد الأمل في إقناعي. ويجب أن تنظل توحي ليعقوب بأنك ما زلت تحاول اقناعي، وإنني محملك بالرفض كي نرى ردة الفعل لدى يعقوب هذا وتصفها لي مع ملاحظاتك عن انطباعاته ولنعرف مدى اندفاعه وحرصه على كسبى.»

و يقول كمال كنج لقريبه م. أبو صالح: «ذهبت إلى يعقوب وأخبرته بوصول كمال أبو لطيف وشرحت له محاولاتي لاقناعه فانفرجت أساريره الا أنه لم يخف استياءه من عدم نجاحي بذلك، فأشار إلى يعقوب بما يفيد برغبته في أن يجتمع هو بالذات بكمال أبو لطيف و يشترك معي باقناعه. وفي اليوم التالي أخبرت أبا لطيف برغبة يعقوب هذه فأجابني بأن أقول له بأنه لا يرغب بالاجتماع بيهودي، لأنه غير مقتنع بالموضوع وأن عوامل نفسية تمنعه من ذلك، وإن وطنيته العربية تدفعه إلى عدم اللقاء بضابط يهودي.

قمت بابلاغ يعقوب بما طلبه مني الأخ كمال ، والذي كان صدره رحبا وكان يبتسم ويقول لي: «ابذل جهدك لتأمين لقائي به. لا بد أن أراه ، سوف أشترك معك باقناعه بأن اليهود (مناح) وإنه لا توجد عداوة

بين الدروز واليهود». وأخذ يعقوب يكثر من الإلحاح على ، وفي كل مرة كنت أجيبه بأن كمال أبو لطيف ما زال مصرا على عناده وأنه ينوي العودة الى لبنان دون الاجتماع به . واستمرينا على هذه الحال لمدة ثلاثة أيام ، كان يعقوب خلالها قد أخبر رؤساءه في «الشين بيت» بوصول كمال أبو لطيف الى روما وبمحاولتي اقناعه ، وكانوا يلحون عليه بالسؤال يوميا وتكرارا عما توصل إليه معه وذلك عن طريق سفارة اسرائيل في روما. كانوا يسألون يعقوب: «ماذا فعلتم، وأين صرتم؟ ولماذا لم تتوصلوا بعد إلى نسيجة . » وكان يعقوب يجيبهم بأنني ما زلت أحاول اقناعه وأنه ما زال يرفض الاجتماع به ألانه اسرائيلي . ولم يكن رؤساؤه في (الشين بيت) راضين عن هذه النتيجة مما أثار حاسة يعقوب لينال رضاهم و(تبييض وجهه) معهم بالعمل على اختصار الزمن والاسراع بكسب كمال أبو لطيف واقناعه ، فبدون ذلك يتعذر العمل على متابعة تنفيذ المخطط ، وتكون الأيام الـتـى قـضاها وإياي في روما للاتصال به إلى لبنان ثم انتظار وصوله إليها قىد ذهبت سدى . لذلك فان الكولونيل يعقوب يريد أن يكسب كمال أبو لطيف وبسرعة لتحل عليه نعمة رضى رؤسائه بدل نقمتهم ، وليكون قد ساهم بتنفيذ خطوة لا بد منها لمتابعة تنفيذ المخطط.

ويقول كمال كنج: «بعد ظهر اليوم الثالث لوصول كمال أبو لطيف إلى روما جلست وإياه في مقهى على الرصيف يدجى (كافي دي باري) ففوجئت بالكولونيل يعقوب يسير الهوينا على الرصيف وبالقرب منا، فقلت لأ بو لطيف: «لا تنظر يمنة أو يسرة، إن يعقوب على الرصيف. يقترب منا.. سيمر بالتأكيد قرب طاولتنا.. الآن أنظر على مهل. إنه هو الذي يرتدي البدلة البنية، الأحدب الكنفين، القصير القامة، اعمل حالك انك لم تره.» وبالفعل أخذ أبو لطيف ينفث دخان سيكارته وينظر حوله وكأنه غير منتبه إلى يعقوب الذي مر بالقرب من طاولتنا وغمزنى بإشارة

.

فهمت منها أنه يسألني ما إذا كان جليسي هو كمال أبو لطيف ، فأجبته وبالغمز أيضا ، بالايجاب .. كرر يعقوب مشاويره على رصيف المشاة ذهابا وإيابا وكان كمال أبو لطيف يتجاهله كما اتفقنا ويلهو بنظره عنه . وأخيرا أشار إلي يعقوب بأن أذهب نحوه ففعلت مستأذنا جليسي وسرت ويعقوب إلى مدخل بناية مجاورة وبعد دقائق عدت لأقول لأ بو لطيف بأن يعقوب عرف من أنت ، وأنه استأنس بك عندما رآك وقال إن شكلك يدل على أنك درزي ، ولو رآك في الطريق سيعرف إنك درزي (كذا) .. وأضاف : ليش صاحبك بيكرهنا ، ولماذا لا يجتمع بي ؟ .. يا أخي قل له اننا (مناح) . فأجبته بأنه اقتنع تقريبا ، وأصبح شبه جاهز للعمل وللاجتماع بك .. فأجابني أبو لطيف ضاحكا : «حسنا ، قل له بأنني موافق على استقباله في الأوتيل الذي أقيم فيه أي (بانسيون فرانسيني) ، الساعة الخامسة مساء .»

والتقينا في فندق كمال أبو لطيف ، نحن الثلاثة . ويالها من مسرحية أتقن يعقوب تمثيلها بلغته العربية ولهجته الفلسطينية ، فهو يهودي شرقي من حيفا أو يافا و يعرف لبنان وسورية قبل عام ١٩٤٧ وله أقرباء في حلب كثيرا ما كان يزورهم .

ما أن دخل يعقوب غرفة كمال أبو لطيف حتى احتضنه معانقا وكأنه يعرفه منذ سنوات. وفوجىء أبو لطيف بذلك لأن طريقة السلام هذه حسب تقاليدنا لا تتم بهذا الشكل إن لم تكن هناك معرفة سابقة وصداقة بين الاثنين.. وجلسنا أنا وكمال أبو لطيف ولكن يعقوب بقي واقفا كأنه يمثل دورا مسرحيا، إذ أخذ يمجد الدروز و يعدد مآثرهم التاريخية مرفقا ذلك بإشارات بيديه ورأسه وحركات بصدره وجذعه وخصره. ومما قاله:

«أنتم بنو معروف .. أنتم الأخلاق والشرف والبطولة ، وعزة النفس والكرم والشهامة . وأنتم المهضومة حقوقكم ... وأنتم الضائعون بالبلاد كلها

حيث تقيمون.. أنكم أبطال ، فلو كان قائد الجبهة السورية (في الجولان ... منكم ، مثل اللواء فهد الشاعر لما استطاعت اسرائيل احتلال الجولان ... ولكن عندما يكون قائد الجبهة عقيد مثل (أحمد المير) ليش اسرائيل ما بتأخذ الجولان ؟ .. ولو كان في سلاح الطيران السوري عشرة ضباط طيارين مثل ابراهيم زين الدين (نقيب طيار) يرمي نفسه بطائرته المصابة فوق تجمع عسكري اسرائيلي ما كانت اسرائيل بتاخذ الجولان .. ولو كان في ضباط دروز مشل صقر أبو عساف يظلوا ثابتين في الأرض و يرفضون التراجع مع عسكرهم إلى أن ماتوا كلهم ما عدا عسكري واحد جرح وأسر لا سقطت الجولان .»

وكان واضحا أن يعقوب يعرف العلومات عن الحرب والجبهة السورية بدقة ، وكان أبو لطيف يقاطعه قائلا: «يا كولونيل تفضل واجلس»، ولكن يعقوب كان يستمر في حديثه وهو واقف . وأضاف: «الدروز مظلومون . انهم أقلية ، مثل اليهود فاليهود أقلية أيضا ، ويجب أن يكون للأقلية كيان خاص لتكون مطمئنة على مصيرها ومستقبلها . شو اجاكم انتو يا دروز لبنان من الاستقلال . بيطلعلكم أكثر من وزير؟ . كمال جنبلاط بيعمل أكثر من وزير؟ الأمير مجيد أرسلان بيعمل أكثر من وزير؟ الأمير بعيد أرسلان بيعمل أكثر من وزير؟ ألدروز . انتو شو طلعلكم مع السنة . بيكرهوكم . وفي سورية ، شو طلعلكم بيتعرف يا أستاذ كمال ان سلطان الأطرش اللي قاد الثورة السورية ضد فرنسا لم يدع لحضور أول احتفال بعيد الجلاء سنة ١٩٤١؟»

(قيل بأن سلطان باشا الأطرش، لم يدع لحضور أول احتفال بعيد الجلاء في ١٧ نيسان ١٩٤٦ لخصومة كانت بينه وبين رئيس وزراء سورية آنذاك جميل مردم، ويمكن أن يكون قد دعي ولكنه لم يحضر. وقد أثيرت تساؤلات آنئذ سياسية وصحفية، وقد حفظ اليهرد هذه القصة في أرشيفهم

قبل إقامة دولتهم بسنتين كي يستفيدوا منها في بث النعرات الطائفية والمذهبية وإيجاد الخلافات بين الدروز وغيرهم تمهيدا لاقناعهم بأنهم لن يجدوا ملاذا لهم أو أصدقاء غير اليهود).

و يستطرد كمال كنج لمحدثه وقريبه م. أبو صالح:

«استمر الكولونيل يعقوب يتحدث واقفا قرابة عشر دقائق ممجدا بالدروز إلى أن جلس بعد إلحاح أبو لطيف، وأخذ يتكلم عن التقارب اليهودي الدرزي عبر التاريخ مكررا ما كنت سمعته من كبار المسؤولين الاسرائيليين في تل أبيب ومن يعقوب أيضا في روما ومن ذلك قوله: «إن خاتم سليمان، مثلا، هو عندكم مقدس، وهو في الوقت نفسه نجمة اسرائيل وشعارها. وقبل ما تخلق اسرائيل، الدروز يقدسون شعار خاتم سليمان بن داود. النبي شعيب قديم من أيام بني اسرائيل القدامي وهو في الوقت نفسه أحد أنبياء الدروز، وأكبر دليل، مقامه المعروف في اسرائيل وزيارة الدروز السنوية والدائمة له. وكذلك النبي سبلان. فما في خلاف وزيارة الدروز السنوية والدائمة له. وكذلك النبي سبلان. فما في خلاف بيننا وبينكم، وكما أننا أقلية كيهود في الشرق فأنتم أيضا أقلية ولا يمكن للأقلية أن تعيش بكرامة الا لوحدها وتصادق أقلية مظلومة مثلها..

وطبعا كنا أبو لطيف وأنا نصغى إليه ، إلى أن قال له أبو لطيف ما يلي :

«الحقيقة يا كولونيل أن كمال بك (الكنج) أقنعني في حديثه معي الذي استمر ثلاثة أيام شبه متواصلة ، وإنني مقتنع بأن الشيء الذي تقوله هو الصحيح. ونحن كدروز نعلم بأننا مظلومون في لبنان وسورية ، فنحن ثرنا على الانتداب الفرنسي في لبنان وسقط منا شهيد الاستقلال الوحيد سعيد فخر الدين من بشامون التي سميت بلدة الاستقلال ولكن لو كانت بشامون قرية مارونية لكانوا جعلوا منها عججة ، ولكن لأنها درزية تجدها

قرية متأخرة ما فيها أي اهتمام. ولو كان الأمير مجيد أرسلان مارونيا أو سنيا لجعلوا منه أسطورة لأنه هو بطل استقلال لبنان ولكن لأنه درزي فهو بالكاد يعمل وزيرا. أنا واثق من هذا... الخ». وقد حاول كمال أبو لطيف في حديثه مع يعقوب إيهامه بأنه ناقم على واقع الدروز وأخذ يزايد على يعقوب بهذا الموضوع ويفهمه بأن ذلك هو من قناعاته وقناعات الالوف من الشباب الدروز في لبنان وسورية فضلا عن مشايخ الدين وسائر المواطنين الدروز، وإن قناعته هذه لم تنشأ بسبب محاولاتي معه فقط وإنما هي نابعة من واقع يعيشه مما جعل الكولونيل يعقوب يرتاح إلى محدثه ويشعر بأنه ظفر به.

|  | *** |  | - |
|--|-----|--|---|
|  |     |  |   |
|  |     |  |   |
|  |     |  |   |
|  |     |  |   |
|  |     |  |   |
|  |     |  |   |
|  |     |  |   |
|  |     |  |   |
|  |     |  |   |
|  |     |  |   |
|  |     |  |   |
|  |     |  |   |
|  |     |  |   |
|  |     |  |   |
|  |     |  |   |
|  |     |  |   |
|  |     |  |   |
|  |     |  |   |
|  |     |  |   |
|  |     |  |   |
|  |     |  |   |
|  |     |  |   |
|  |     |  |   |
|  |     |  |   |
|  |     |  |   |
|  |     |  |   |

ا لاخ الحربة على ان تكون مح للنا لاص والأعما سكا أرغه تام حن الصحة والترفيق ولا أرف الما الما الما الما الما الما المناه عنه مكون السابعة عندا وترفيتهم في الساعة الثانية عنه مكون السابعة عندا حدث تبرل المالات عندا مصلة و نبعثه الإنما الماقة به المناه الما المناء في البيت لغامة المناه الما المناء في البيت لغامة المعالمة المناء الموافع به به المناه الموافع به به الوعات المجد الانتظام لغابة المحلطة و من صباح الموسى الارتماد و من الأرتماد و من الأرتماد و من المناه المحافظة و من مناع المناه المحافظة و من مناع المناه المحافظة و من مناع الموسى المراح أو المحسى المراح أو المحسى المناه المحافظة و المناء و المناع و المحافظة و المناع و المناع المناء و المناع المناء المناع المناع

صورة لرسالة كمال الكنج الى كمال ابولطيف يدعوه فيها للحضور الى روما وصورة غلاف الرسالة الذي يحمل خاتم بريد روما ١٨/١٠/١٠. BEYROUT LEBANON

OY

أَتُولِ الْكَنْحِ لِلَّهِ بِي لِطَيفَ عِي رُواناً

وراك المراك المراك المراك وعامة ع بست الكيم المراك ما المراك والنيات المراك المر

من تقرير كمال ابولطيف عن لقائه بكمال كنج في روما وتوجد نسخ من هذا التقرير بين اوراق المرحوم كمال جنبلاط ، المخابرات السورية والمخابرات اللبنانية.

تم بدة يقبل عليم سنباط سالخارات اعرائيله معضور عمد يميل الداري والمهانا سدين الدمل ما من خط العديد الله أن الملطق مرا ما معالم المرايد ، مكيت الدرز الله شكل اليهود مد مرب عدي والقد حرير تبدر " أما والله ا بدأ مَا شام المارات بها شروع خطر عاله كالمكيلياء وفي الإمهاع وال نعد ايجا هـ دولة درشية مستلك عُشا مد ما فظة السويد أو أو مورج أول البحامة في التوسط عند فرية فلده ، قض وردة إجل الوب وصيد ديلاون الله ١١١٠ الدروب والراب لمنطث قطنا وتقفاؤن عاصيا والسيا والشوف وفشاءعاليه والدابنان مدوري من الدرور عد الاسلام المريم المويك (١ ١٠ سبًّا بيُّوا دايام المراه موليا)، فاعل للطالعة الدردية مدعدية بدعدة دول كون و مد عارية ١١ اسرائي و مدميش الدراة اورومارة الدرزي بسوم دامات مع الرائل الما مفيروم مدالمفرات ١١٠٠٠٠١ ير اليهودُ للروام هذا الامنولات من أنهم أخذوا يما يعود فوعا دااه معل الروع باليه والحزم الدي معلله بيلى الربث مات و جاهروا بالدهدا الرجول هداكري تتصرر النسائد الحسنة بسرانسللة وومورا لمنطق فإذاع يكه المساولوند أبالطائد إيمانين قالمائة العرائيلة أو على ما ما يتريم أنين ألمان الملكة الملكة .... اغ. C. البعل مولوم وله دياخة أخور الديث مُرا معتلور المعليد مد جو مكها الم حاكل على مُرا للمراكبة ياسم كازا مستعلور طريف « طرية عدالكان . دعرة عدالمسعار "سمعيه لعيس المالكني -الخيرة اجتم كن رمديسليا - بني إنتقب بكير متبون عداأزاد والما الراء اللوقة التابية مرامهود في من ما طبوله عدماً مدمهيهم مدبيتهم ماينهم الماينها والمرايم والما المرايم

صورة أخرى لإحدى صفحات تقرير كمال أبو لطيف للسلطات اللبنانية والسورية وكمال جنبلاط.

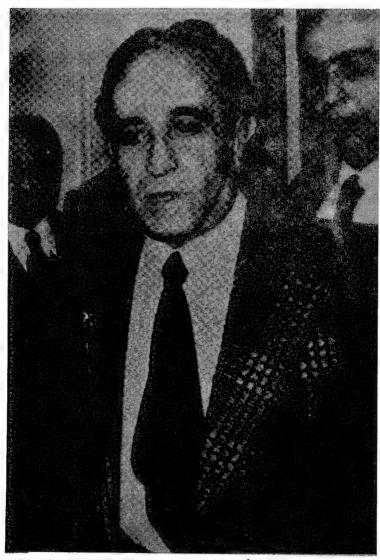

الزعيم شوكت شقير: عرف بالمؤامرة كاملة.



\_ العميد ريمون إده \_ اطلع على المؤامرة لقيام دولة مارونية تليها دولة درزية «بالعدوى»، فخرج من الحلف الثلاثي (الجميل \_ شمعون \_ إده)

# الفَصَّل التَّالِثُ المُخطط والشِيفرة

ویتابع کمال کنج شرح ما جری بین کمال أبو لطیف ویعقوب فیقول:

خلال الحديث قصد كمال أبو لطيف أن يسأله السؤال القنبلة متجاهلا ما قلته له من عدم جدوى طرح أي سؤال يتعلق بالشؤون العسكرية. سأله كمال أبو لطيف عن الخطة العسكرية التي رسمتها اسرائيل لتنفيذ مشروع الدولة الدرزية، والخطوة الأولى فيها، فانتفض يعقوب قائلا: «أستاذ كمال ، هذا الموضوع لا تسأل فيه. أنا لا أعرف، وعلى كل حال هذا الأمر لا يهمك. وهو شيء يتعلق بالعسكريين. وحدق يعقوب بي بينما تظاهر أبو لطيف باللامبالاة وأخذ يغير مجرى الحديث.

## أبو لطيف يطرح السؤال بأسلوب آخر:

وبعد نصف ساعة تقريبا، طرح أبو لطيف السؤال وبطريقة أخرى فانتفض يعقوب من جديد بغضب، وأجاب نفس الجواب . . «أنت لماذا تسأل هذا السؤال؟ خلاص. خلينا نحكى في موضوع غيره. هذا شيء يتعلق بالعسكريين وليس لكم شأن به ». وعندها تظاهر أبو لطيف بالغضب الشديد وقال ليعقوب بصوت عال: « لماذا هذا الغضب، كولونيل، ولماذا هذه الانتفاضة؟ إنني أسأل سؤالا يتعلق بي فأنا رجل قانون، وأنا رجل عسكري، وأنا درزي، وابن منطقة راشيا المعنية بالمخطط، وأنا أشتفل بالسياسة، فلماذا لا يكون لدي علم بالمخطط؟أنتم تعملون المخطط ونحن ننفذه على العمياني هكذا !؟ أي أن المطلوب منا أن نكون «بورنى» BORNES . فسأله الكولونيل يعقوب عن معنى كلمة (بورني) فقال له: «إنها كلمة مستعملة كثيرا في الفرنسية وتطلق على «البغل» الذي يقود عربة المدفع حيث يضعون له حاجزين على صدغيه كيلا يرى إلا أمامه فقط. ونحن الدروز الذين مدحتهم كل هذا المديح لا يمكن أن نكون «بورني» ونحن اذا لم يكن لنا دور في معرفة المخطيط، لا يمكن أن نسير فيه ، فربما كانت فيه ثغرات أو أخطاء أو حاجة الى تعديل ، فصاحب البيت أدرى بالذي فيه، وعلى كل حال، يا كولونيل، لا تغضب ... غدا سأحمل حقيبتي عائدا إلى بيروت وكأن شيئا لم يكن. فلا أنا رأيتك ولا أنت رأيتني .. وأشكر هذه المناسبة التي جعلتني أرى قريبي (كمال كنج) حيث اطمأنيت إلى أحوال أقربائي في مجدل شمس وهو بدوره اطمأن عنا ولولا هذا اللقاء في روما لما كان رآني ولا أنا رأيته ولما كان هذا الاطمئنان، وغدا صباحا سأسافر إلى بيروت. «وهنا عندما وجده الكولونيل يعقوب غاضبا ومحتدا أراد أن يخفف التوتر فابتسم وتحدث بعض الكلام اللطيف وأعطانا بعض المعلومات حتى يرضي أبو لطيف الذي تظاهر أنه اكتفى بما سمع منها.

وبعد وقت قصير دعانا إلى العشاء في مطعم يقع بنفس الشارع «فيافينيتو» وجلسنا في زاوية بعيدة عن (البيست)، حتى نكون بعيدين عن الناس. وطلب يعقوب لنا زجاجة ويسكي، وأنا لا أشرب أبدا وكذلك كمال أبو لطيف فإنه لا يشرب الا القليل وتبين لنا أن يعقوب يشرب كثيرا. وعندما بدأ في الشرب شعرنا أنه «شريب» وكلما كان يعقوب ينظر نحو البيست ليشاهد العروض المقدمة كان كمال أبو لطيف يـقوم بالقاء ما في كأسه في المزهرية متظاهرا أنه يجاريه في الشرب. وعندما أنهى أول كأس قال له: سأسبقك يا كولونيل وملأ له الكأس ثانية، وأنا أبـتسم لأن أبو لطيف جعله يشرب أكثر من أربعة كؤوس وخلال الحديث طرح أبو لطيف عليه أسئلة فأخذ يجيب عليها وبشكل متقطع، وما أن وصُلُّ إِلَى الْكُنُّاسِ الْحُنامِسَةِ والسادسة حتى صارت أُجوبِته تعطينا فكرة لا بأس بها عن المخطط، وعند الساعة الواحدة تقريبا انتقلنا من المطعم إلى الأوتيل الذي يقيم فيه أبو لطيف وهناك تابعنا الحديث وكان يعقوب في حالة نشوة كبرى «تقريبا سكران»، وصار يحكى في الوضوع بشكل أحسن أيضا. وكان كمال أبو لطيف يحدق به وكأنه يحفظ كل ما يقوله. وحوالي الساعة الثانية والنصف أو الثالثة صباحا ذهبت أنا إلى فندقى أما يعقوب فتركني إذ لم أكن أعرف إلى أين يذهب أصلا ولا أين يبيَّت، وكذلك أبو لطيف فلا يعرف أين كنا نقيم أنا ويعقوب.

في اليوم التالي كان موعدنا بين العاشرة والحادية عشرة لنحضر إلى غرفة أبو لطيف. وروى لي أبو لطيف أنه «وحوالي الساعة العاشرة عندما كنت أحلق ذقني، وصل يعقوب ووقف قبالة المرآة وأخذ يحدثني وقال: أمس تناولنا أحاديث ليس لها لزوم وليس لها صحة وليس عندي صلاحية لأقولها. » وكان قوله متناقضا فمرة يقول أن حديثه ليس له صحة ومرة أخرى يقول أنه ليست عنده صلاحية للتحدث مما يؤكد أنه نادم على ما قاله.. لأن رؤساءه سيؤنبونه اذا علموا بما باح به لنا وقال لي «انس ما قاله.. لأن رؤساءه شيؤنبونه أنا طوال الليل لم أنم لأنني كنت أفكر في الشغرات الموجودة في حديثك والمخطط». فقال: «ما هي هذه

الشغرات؟». فقلت: «إنتظر الى أن أنهي حلاقتي ونتحدث». وانتقلنا الى صالون مجاور لغرفتي وأخذنا نحكي، فقلت له مثلا: «إن أول ثغرة لاحظتها في المخطط الذي ألمحت لي عنه أمس انكم أخذتم بعين الاعتبار أن «وادي التيم» وهي المنطقة التي تسكنها أغلبية درزية، يعني قضاءي حاصبيا وراشيا ، كأنه امتداد للشوف عبر البقاع الغربي ونسيتم أن البقاع الغربي لا يوجد فيه دروز الا في قريتين هما «خربة قنفار وعين زبدة»، «فخربة قنفار» فيها حوالي ٤٠ بيتا درزيا أكثرهم من بيت عزام و «عين زبدة » تحتوي عشر بيوت من عائلات العموري وضاهر وفليحان، فدروز البقاع الغربي اذن أقلية ضئيلة. وأما المنطقة الممتدة من آخر قرية درزية في وادي التيم حتى أول قرية درزية في الشوف ففيها سنة وشيعة ومسيحيون ارثوذكس كاثوليك وموارنة، وهذه الحقيقة غير مأخوذة بعن الاعتبار. فاهتم يعقوب بهذه المعلومات وأخرج دفترا صغيرا من جيبه وأخذ يكتب باللغة العبرية وبقلم رصاص، وقال لي: «أعد ما قلته». «وقد سعدت لأنه أخذ ذلك بعين الاعتبار، وأخذت أعيد عليه ما قلته وأذكر له أسماء القرى والمناطق التي فيها دروز. وصار يسألني عن القري المجاورة « لخربة قنفار» ما هيي وما هي تركيبة الطوائف الموجودة فيها وما عدد سكانها. (ولكوني أخوض الانتخابات في المنطقة ذاتها، (قضاء البقاع الغربي غير قضاء راشيا ولكن انتخابيا راشيا والبقاع الغربي يشكلان دائرة انتخابية واحدة) فإن المرشح للانتخابات يعرف من هم السكان في كل قرية وإلى أية طائفة يستمون وما هو وضعهم السياسي). وقد اعتبر يعقوب ان لدي معلومات أوسع من معلوماته حول وضع المنطقة ، وأخذ يسجل هذه المعلومات وهو مبسوط.

ولما وجدته سعيدا بذلك اخترعت له ثغرة أخرى في منطقة في سورية تمتد بين آخر قرية في قضاء «وادي العجم» والذي نسميه قضاء قطنا وأول قرية درزية في غوطتي دمشق الشرقية والغربية. كما شرحت المسافة والقرى الفاصلة بين دروز سفح جبل حرمون الشرقي وبين أول قرية درزية في جبل العرب، هناك فواصل كبيرة فيها «حوران، الجذور» وهذا هو في جبل العرب، هناك فواصل كبيرة فيها «حوران، الجذور»

اسمها بالعامية. هناك قرى مثل كناكر ودير ماكر وسعسع وسكان القرى هذه كلهم من السنة وامتدادها الى حوران (محافظة درعا) ثم تأتي القرى الدرزية، وهذا الواقع الجغرافي غير مأخوذ بعين الاعتبار في المخطط الذي وضعتموه. وافترضتم أن هناك امتدادا درزيا من الجولان الى وادي التيم فالشوف وامتدادا درزيا من الجولان حتى وادي العجم (قضاء قطنا) فالخوطة، فجبل العرب، وهذا خطأ. وأخذ يعقوب يسجل ذلك كله في مفكرته و يسألني عدة أسئلة حتى يحصل على الأجوبة. «ومن خلال الأسئلة فهمت المخطط والى أين يتجه، وأخذت أستدرجه و يستدرجني دون أن أهتم بما يطلب من معلومات هي أقل من عادية ولكنني قدرت أنه من حلال الاستدراج يمكن أن أحصل منه على معلومات، وهكذا أخذت المعلومات وتظاهرت بعدم رغبتي في الحصول على المزيد منها وكنت حريصا بألا أطرح عليه أسئلة كثيرة حتى لا يشك بي وصرت آخذ المعلومات من أسئلته ومن استفساراته عن أجوبتي».

ويتابع كمال كنج روايته: دخلت على الكولونيل يعقوب وأبو لطيف وهما جالسان في الصالون وجلست صامتا، ولكنني كنت أنظر الى أبو لطيف نظرة المنتصرين، لأننا أخذنا من يعقوب معلومات لم يدل بها أي مسؤول اسرائيلي سواء في مجدل شمس أو في تل أبيب لأي درزي. لقد كان واضحا لي ولرفيقي كمال أبو لطيف منذ اجتمعنا عقب وصوله من بيروت ورويت له قصتي، كان واضحا أمامنا هدفنا وأن علينا متابعة المهمة لمعرفة أوسع المعلومات وأدقها عن هذا المشروع الخبيث ويجب أن نعطي المعلومات للسلطات السورية واللبنائية لتتصرف، ونضعها أمام مسؤولياتها. انها مؤامرة على الوطن كله، ولهذا يجب أن تكون لدينا معلومات كافية عنها.

ومن هنا خططنا وبدأنا أنا وكمال أبو لطيف لأخذ المعلومات من يعقوب وصار التنفيذ بالشكل الذي حدثتك به.

ويتابع الكنج قائلا :

«وتركنا يعقوب الذي لم يرغب في مشاركتنا طعام الغداء، وبقيت أنا وأبو لطيف في نفس الأوتيل وأخذنا نستعيد الأحاديث التي جرت بيننا وبين يعقوب في السهرة الماضية وخلال النهار عندما أخذ يسجل ما يقوله أبو لطيف. واتفقت أنا وكمال أبو لطيف أن نجعل يعقوب يقتنع أن أبو لطيف تحمس جدا لقيام دولة درزية حتى يثق يعقوب به أكثر ويحصل بالتالي منه على معلومات أكثر. وكانت انتخابات عام ١٩٦٨ في لبنان قريبة وأبو لطيف مرشح للانتخابات ولكنه لم يكن قدم ترشيحه بعد، ولهذا، اتفقنا أبو لطيف وأنا على ذكر سيرة الانتخابات اللبنانية المقبلة، لعلنا نعرف موعد تنفيذ المخطط، وسألناه عندما عاد بعد الظهر اذا كان الوقت ما زال يسمح لقيام انتخابات في لبنان (في آذار ونيسان ١٩٦٨) حيث سيقدم أبو لطيف ترشيحه. وكان قصدنا من سؤالنا معرفة توقيت التنفيذ، هل هو قبل أو بعد فترة الانتخابات.

فقال يعقوب لأ بو لطيف: «لا بد أن تخوض الانتخابات» فقال له: «هل ترى أن هناك لزوما للانتخابات بعد حديثنا». ففكر لبرهة ثم قال: «لا يمنع.. نحن نرحب أن تأتي أنت نائبا عن المنطقة ونحن مستعدون أن ندعمك. وعلى كل حال فتحت تصرفنا مبلغ كبير. أنت وكمال بك تحت تصرفكم مبلغ ٣٠ مليون دولار للبدء في التنفيذ، ولكن لن نعطيكم المبلغ كله «كاش» وإنما يمكنكم التحرك الآن من خلال ٣٠ مليون دولار كدفعة أولى وهذا يغطي مصاريف تنقلات أشخاص لبنانيين وسوريين ليحضروا لعواصم أوروبية وتنقلا تكم أنتم. ولازم أيضا نغطي مصاريفك الانتخابية وأنا من رأيي أنك لازم تنزل على الانتخابات». «لم يتابع أبو لطيف معركته الانتخابية فقد انسحب منها بالاتفاق مع السيد كمال خوار المؤامرة المدامة.»

ويستطرد الكنج لمحدثه قائلا: وفي اليوم الرابع للقاء كمال أبو لطيف بيعقوب، وكان قد مضى أسبوع على وجود أبو لطيف في روما، جاءت تعليمات من «الشين بيت» ليعقوب بوجوب عودة كمال أبو لطيف الى

بيروت للبدء بالمرحلة الثانية وهي العمل من أجل وصول شخص آخر الى روما. فقد تلقى الكولونيل يعقوب أمرا من تل أبيب بإيفاد أبو لطيف إلى عمان ليدعو الأمير حسن الأطرش لزيارة روما على أن يبلغه أن كمال كنج يريده في روما. وطلبوا إليه عدم كشف أي سر للأمير حسن والقول «ان كمال كنج إلتقى كمال أبو لطيف صدفة في العاصمة الايطالية ورجاه ابلاغ رغبته إلى الأمير حسن». وشدد يعقوب على أبو لطيف كي يسارع بالسفر من بيروت الى عمان.

وفي هذا اللقاء الذي أدخل العملية في نطاق جديد تم اعتماد الشيفرة اللتي سوف يستخدمها الثلاثة في مكالماتهم الهاتفية أو المراسلات حتى لا يعرف أحد المقصود من الاتصالات. وبعد أن حفظ الكولونيل يعقوب وكمال كنج وأبو لطيف الرموز جرى تمزيق الأوراق.

#### الشيفرة السرية

تم اتفاق الكولونيل يعقوب مع كمال كنج وكمال أبو لطيف على اعتماد الشيفرة التالية:

- عمان تسمى: جونيه .
  - الأمير حسن: منير.
- كمال كنج: يوسف الحلاق (وقد حضر من تل أبيب بجواز سفر اسرائيلي بهذا الاسم).
  - كمال أبو لطيف: الاستاذ.
    - الكولونيل يعقوب: وحيد.
- مهمة الاتصال بالأمير حسن الأطرش: صفقة البن البرازيلي، (باعتبار أن شقيق أبو لطيف موجود في البرازيل).
- .. لقد دخلت اللعبة مرحلة جدية وخطيرة ، لم تعد القصة حوارا بين ثلاثة في غرفة مغلقة في بانسيون أو حول طاولة العشاء في أحد مطاعم

روما، واذا كان بعض اللعب مزاحا فإن هذه اللعبة تدخل في نطاق الموت: غاية ولاعبين. ويقترح كمال أبو لطيف على كمال كنج أن يتفقا على شيفرة ثانية بينهما فقط مختلفة عن تلك التي يعرفها يعقوب، تكون ترجمانا لما يريدان تبادله من معلومات، بعيدا عن مسامع الكولونيل الاسرائيلي. لذلك عمدا الى تنظيم شيفرة خاصة بهما، وبعد أن حفظا الرموز وتأكدا من رسوخها في الذاكرة مزقا الورقة الصغيرة التي اعتمدا الأولى التي أبقيا فيها على رموز عمان والأمير حسن كما هي في الشيفرة الأولى التي اتفقا مع يعقوب على استخدامها. ولم يكن التغيير في الشيفرة الجديدة سوى مؤشر على خطتهما الوطنية لفضح المؤامرة الاسرائيلية، اذ تضمنت هذه الشيفرة رموزا للسلطات السورية وكمال جنبلاط وغير ذلك من الاسماء. واتفقا على أن يستخدم كمال كنج هذه الشيفرة عندما يكون من الاسماء. واتفقا على أن يستخدم كمال أبو لطيف أن يعقوب بعيد و يبادل الكنج المعلومات التي يرغبان.. أما اذا بدأ كمال كنج باستخدام الشيفرة معه أو قريب منه.

وبعد انجاز هذا العمل، استعد أبو لطيف للتوجه الى مطار روما يصحبه كمال كنج، فيما حضر يعقوب لدقائق ثم تركهما مطمئنا الى أن عجلة المؤامرة لاقامة الدولة الدرزية قد أخذت في التحرك. ولم ينس الكولونيل يعقوب عرض المال على المحامي أبو لطيف والذي وجد غرجا ذكيا لتفادي تلويث يديه فقال له انه لم يقدم بعد أية خدمات يستحق عليها المكافأة. وحاول يعقوب شراء هدية له أية هدية، ولكن ضيفه القادم من بيروت اعتذر عن القبول. وسر من موقفه هذا كمال كنج والذي كان عشير له بعينيه مباركاً موقفه «فهو، أي الكنج، يفهم نفسية اليهود فكلما ظهرت عزيز النفس كلما وثقوا بك أكثر» وهذا هو المطلوب.

وكان طرح موضوع خوض أبو لطيف الانتخابات عن مقعد دروز راشيا والبقاع الغربى عنصرا مؤثرا في تعزيز مكانته خلال الحوار مع يعقوب،

بدليل الاهتمام الذي ظهر على هذا الأخير، والذي نقل صورته كمال كنج الى كمال أبو لطيف. ويقول يعقوب: «نحن لا نستطيع القيام بأية مساعدات لانجاحك، كيلا نحرقك من جهة وكيلا يكون أي عداء مسبق بيننا وبين خصومك المحليين فنحن بحاجة الى مصادقة جميع القوى الدرزية».

أما كمال كنج فقال لأبو لطيف «سأجعل من الأمير حسن الأطرش بطلا وطنياً من جديد. هذه القضية ستعيد اعتباره في سورية ، سندعه يعرف أننا أبلغنا السلطات السورية وعليه أن يبلغ السلطات الأردنية التي ستطلع السلطات السورية بدورها و يعود الأمير حسن بالتالي الى بلده مرفوع الرأس ، بالرغم من أخصامه . »

#### رموز الشيفرة الخاصة بالكمالين

أتفق كمال كنج وكمال أبو لطيف على شيفرة خاصه بهما لتسهيل عملهما المضاد للمؤامرة الاسرائيلية. وقد تضمنت هذه الشيفرة الرموز التالية:

- عمان: جونيه.
- الامير حسن: منير.
- كمال جنبلاط: رامز.
- العميد يوسف شميط: نضال.
- كمال كنج: مجد (أسم ابنه الاكبر).
  - كمال أبو لطيف: حسام.
    - بيروت: أميرة.



العميد الأول يوسف شميط رئيس الأركان السابق للجيش اللبناني



إحدى الخرائط السبع التي كانت موضوعة لتنفيذ تقسيم لبنان. . ، واحدة منها



الأمير حسن الأطرش

# الفَصْلالرَّانِع وكارت الوشاب تفت ل كمال كنج !

ويتابع أحد أقرباء كمال كنج المدعوح. أبو صالح روايته عن لسان كمال كنج فيقول:

وانتهى الحوار. وقبل ان يتوجه الرجلان العربيان الى المطار اتفقا على البلاغ السلطات العربية بالتفاصيل ولكنهما اختلفا حول تحديد هذه السلطات. كمال ابو لطيف يصر على ابلاغ السلطات السورية واللبنانية الرسمية وكذلك ابلاغ كمال جنبلاط، أما كمال كنج فقد رأى أن يتم ابلاغ السلطات اللبنانية فقط، وهذه تتولى بدورها ابلاغ السوريين ومن تشاء من الجهات العربية خاصه وان الامير حسن الاطرش سيخبر السلطات الاردنية فيما بعد. ويبرر كمال كنج حذره في الاتصال بالسلطات السورية بما رواه لابي لطيف، ولقريبه السيد ح. ابو صالح، عن محاولة

مجمعوعة تعمل لصالح المخابرات السورية اغتياله قرب عين الماء الكائنة بين مجمع عدل شمس وقرية «حضر» السورية.

وحكاية هذه المحاولة مثيرة للالم وللحزن لانها تكشف هوة في التعامل بين مواطن وبين مسؤول في بلده، وكل ذلك بسبب الوشايات الكاذبة والدس الرخيص. بعد الاحتلال الاسرائيلي للجولان ظل كل ابناء المنطقة مسرتبطين بعلاقاتهم الوطنية ومشاعرهم وولائهم للوطن السوري، ولكن بعضهم كان يحمل حقدا على كمال كنج لاسباب سياسية محلية أو عقائدية، اذ كان هؤلاء من أعضاء أو أنصار حزب أو اخر، بينما عرف كمال كنج بانتمائه الى الحزب السوري القومي الاجتماعي، والذي خاض باسمه معركته الانتخابية الاولى وفاز فيها. من هنا بدأ البعض في نقل معلومات خاطئة، واحيانا كاذبة، عن كمال كنج وعلاقته بسلطات الاحتلال، فقرر العقيد عبد الكريم الجندي (مدير المخابرات السورية انذاك) ضرورة احضار كمال كنج من مجدل شمس المحتلة الى دمشق، واكان ذلك في اواخر شهر اب ١٩٦٧.

ووصل الطلب الى كمال كنج بواسطة أحد اصدقائه في قرية «حضر» السورية والتي نجت من الاحتلال وقال له: «نرجو أن تتوجه الى «عين المي» في القرية غدا غند العصر أنت والشيخ أحمد طاهر أبو صالح. همناك سوف تلتقيان سرا بمسؤول سوري كبير لبحث بعض الامورالهامة». وقد تم اختيار موقع عين المياه لان الجميع يذهب اليها ولا يثير التوجه الى العين شكوك الاسرائيليين أو عيونهم المبثوثة في المنطقة. وتوجه كمال الى والشيخ أحمد معا متظاهرين بأنهما في مشوار عادي من أرض كمال الى العين. وهناك وجد كمال اثنين من أصدقائه الموثوقين من وجهاء بلدة العين. وهناك وجد كمال اثنين من أصدقائه الموثوقين من وجهاء بلدة العين، ومعهما مؤيد حسون وجيه العائلة، وفرحان الطويل، وجيه عائلته ايضا، ومعهما مؤيد حسون أبو شقرا، والذي كان يعمل سائقا لدى كمال كنج عندما كان نائبا في بجلس النواب السوري، ومع الثلاثة وقف عشرة من العسكريين السورين المزودين بالرشاشات.

توجه مؤيد حسون أبو شقرا بحديثه الى كمال كنج قائلا: «.. معى أمر بأن تشرف على الشام. المسؤولون يريدون أن يلتقوك هناك وليس هنا». ويجيبه كمال: «لا يمكنني الذهاب الى الشام لان ذلك يعني عدم عودتى الى مجدل شمس بعدها. لقد كان حضوري الى العين مغامرة ولا استبعد أن يعرف بها الاسرائيليون فيحققون معي ومع الشيخ أحمد، خاصةً اذا عرفوا انسا التقيما بالعسكريين، ولو زعمنا الله ذلك تم صدفة. واذا كانت السلطات السورية تصرعلى ضرورة ذهابي الى دمشق فانني مستعد ولكن أرجو تأجيل الامر حتى أتمكن من تهريب عائلتي الى دمشق ثم الحق بها، حتى اذا لم أتمكن من العودية لا تبقى عائلتي تحت تهديد ومضايقات اليهود». ولكن مؤيد حسون لديه تعليمات «عندي أمر بأخذك الى دمشق ولو بالقوة». اذن فالمسألة ليست مسألة تعاون أو تخطيط للعمل ضد الاحتلال بل هي أمر بالاعتقال.. وبالقوة. ويرد كمال كنج بعنفوان: «.. فشرت يا كلب. بتقول لي بالقوة كمان». ويشهر مؤيد حسون البرشاش ليطلق النارعلي كمال كنج فيهاجمه فرحان الطويل ومحمود حسون ويمسكان سلاحه ويمنعانه من اطلاق النار، فيأمر مؤيد العسكريين باطلاق النار على كمال كنج، فيقفز والشيخ أحمد من فوق الجدار الى الجل ويصبحان في الزاوية الميتة التي لا تطالها النيران من مواقع الجنود و يتسللان عائدين باتجاه مجدل شمس.

اذن فهناك تحريض مغرض ضد كمال كنج لدى السلطات السورية ولا يمكن له بعد ذلك التعاون معها، مادام هناك من يوغر صدر المسؤولين ضده و يشي به و يستهمه باطلا بالتعامل مع سلطات العدو الاسرائيلي. من هنا كان حدره من الاتصال بدمشق وترك لكمال ابو لطيف أن يتصرف وهو النذي رأى في ابلاغ دمشق واجبا قوميا، وفرصته ايضا لتأكيد طهارة كمال كنج و براءته من كل طعن صدر ضده من الوشاة والذين كانوا على خلاف مع كمال كنج لاسباب داخلية وعلية. لقد كانت هذه هي الفرصة السانحة لا ثبات جدارة كمال كنج بهويته السورية، ولذلك وافق كمال كنج على تحليل كمال ابو لطيف وعلى قراره بابلاغ العقيد عبد الكريم

الجندي بالذات بالدور البطولي الذي اختاره كمال كنج واختار الموت معه.

.. في الشيفرة الخاصة اسم كمال جنبلاط، ولكن لماذا؟ لقد قرر كمال ابو لطيف (كما تفيد التقارير المحفوظة لدى السلطات اللبنانية) أن من حق كمال جنبلاط، وهو الزعيم الدرزي الكبير ان يعرف بالمؤامرة التي تحيكها اسرائيل لتمزيق لبنان وسورية تحت ستار «الدولة الدرزية»، والتي تريد من ورائبها الف غرض أحدها تشويه موقع الدروز وتاريخهم العربي وارتباطهم القومي المصيري بعرو بتهم. ويقترح كمال كنج ابلاغ القصة ايضا للعميد أول يوسف شميط، رئيس أركان الجيش اللبناني انذاك. فلم يمانع أبو لطيف بذلك، لان العميد شميط بالاضافة الى كونه السيارة الى المطار، فيتعانق الكمالان وقد عزما على الذهاب الى خط النار ولو كلفهما ذلك حياتهما، فداء لايمانهما وللوطن. وما دام العميد شميط ولو كلفهما ذلك حياتهما، فداء لايمانهما وللوطن. وما دام العميد شميط قد دخل لائحة الرموز فليتفق الرجلان على اسم جديد له.. وهكذا كان.

وعاد كمال أبو لطيف الى بيروت.

فور وصوله ذهب الى منزل كمال جنبلاط ليجد السادة: الزعيم المتقاعد شوكت شقير (رئيس أركان الجيش السوري سابقا)، المحامي والنائب أنور الحظيب والنائب فريد جبران. كان الحديث يدور حول الانتخابات وترتيبات المعركة في هذه المنطقة وتلك. ويستأذن أبو لطيف كمال جنبلاط في الانفراد به قليلا، فيصحبه جنبلاط الى غرفة الطعام، المفتوحة على الصالون حيث يجلس الاخرون. بالهمس يبدأ أبو لطيف حديثه فيظهر الاهتمام الجدي على جنبلاط وينادي الزعيم شوكت شقير: «شوكت بك. اتفضل شوي. في موضوع مهم بدي اياك تسمعه من الاستاذ كمال وأنا أتابع حديثنا مع الرفيق فريد وأنور بك».

و يبلغ الزعيم شوكت شقير كمال جنبلاط فيما بعد بتفاصيل حديثه مع كمال ابو لطيف فيقول:

### «.. القصة مهمة وخطيرة جدا لذلك ذهبت مع كمال ابو لطيف الى

بيتي. لقد روى لي تفاصيل مذهلة عن مؤامرة اسرائيلية لاستدراج الدروز الى كمين اعلان الدولة الدرزية. وقد أخبرني ابو لطيف ضرورة اجتماعه بك. وحرص على أن يأخذ مني ما سجلته من ملاحظات لانه يريد اطلاعك تفصيلا وبدقة على هذه المؤامرة».

ويحدد كمال جنبلاط الموعد فيذهب الزعيم شوكت شقير وكمال أبو لطيف اليه في منزله وروى الثاني القصة كلها وأصر على رأيه بضرورة أبلاغ العميد شميط والسلطات السورية. ويحاول الاجتماع الى العميد شميط دون جدوى. ثم يتصل جنبلاط بشميط ويحدد لكمال ابو لطيف موعدا لاجتماعهما في منزل شميط. ويذهب الى المنزل أليجد زوجة العميد شميط وابنه فارس، واعتذارا من العميد لانشغاله بالتحضير للعرض العسكري الذي سيقام بمناسبة عيد الاستقلال اللبناني. وتدعوه السيدة حرم العميد لابلاغها الرسالة التي يريد لتنقلها الى العميد فيعتذر لان ما يريد بحشه ليس موضوعا انتخابيا كما قد يظن سيادة العميد، و يترك كمال بطاقته وارقام هواتف، مع التأكيد على خطورة الموضوع، و بالتالي على ضرورة تحديد موعد له مع العميد شميط شخصيا. ولكن هاتف ابو لطيف ظل صامتا ولم يتم الاتصال الذي توقعه فيقرر السفر الى دمشق في طريقه الى



جال عبدالناص اتحرك لاحباط مؤامرة التقسم



المقدم الهيثم الأيوبي: موفد الرئيس جمال عبد الناصر إلى كمال أبو لطيف



السيدة ليندا جنبلاط: اغتالوها ليثور شقيقها فادرك اللعبة واجهض المحاولة



اللواء المتقاعد نور الدين اسعد كنج أبو صالح ناثب الجولان في مجلس الشعب السوري



العقيد عبد الكربم الحبدي

## الفصل كخامش

## " لأُ ببب ننجث عن الأمير خسب للأطرش

كانت روما تستعجل كمال أبو لطيف السفر الى العاصمة الاردنية للاجتماع بالامير حسن الاطرش لابلاغه دعوة كمال كنج له للحضور الى العاصمة الايطالية. لذلك، بادر ابو لطيف الى الاتصال بكمال جنبلاط وأبلغه عدم اجتماعه بالعميد شميط وضرورة سفره الى دمشق لابلاغ سلطاتها، ثم الى عمان لمقابلة الامير حسن الاطرش فحذره جنبلاط من ابلاغ الامير حسن الاطرش في عمان عن السبب الحقيقي لاستدعائه الى روما، وانه يجب ان يعرف ذلك هناك ومن كمال كنج، وبعد عودته منها يقوم بدوره الذي اقترحه له كمال كنج، أي ابلاغ الاردن عن المؤامرة،

وتابع «لعل الامير حسن يستطيع هذه المرة كسب ثقة اخواننا في الشام. بعد ان يعرفوا أنه رفض المغريات، ومن المؤكد ان الملك حسين سيساعده على ذلك».. ودعا لابو لطيف بالتوفيق.

في دمشق، قرر ابو لطيف ابلاغ المخطط الرهيب للعقيد عبد الكريم الجندي، مدير المخابرات السورية، قبل متابعة رحلته الى عمان. لم تكن بينه وبين الجندي غربة فهما من دورة عسكرية واحدة ورفيقا سلاح في الجيش ولعدة سنوات... ولكنه يجهل اين يقع مكتب الجندي. ووجد من يرشده الى مكتب مدير المخابرات السورية ليجد أحد معاونيه رياض الذي أبلغه ان العقيد غائب. لم يقل له شيئا عن الموضوع الذي جاء من اجله وإنما ترك للعقيد رسالة شفوية باسم الفندق واهمية الاتصال. وطال الانتظار يوما كاملا، اعاد ابو لطيف بعدها الكرة وذهب الى مكتب العقيد مصرا على الاجتماع به لامر هام وكان الجواب: «عنده اجتماع». فيلح ابو لطيف: «قولوا له أن يخرج من الاجتماع و يكلمني لدقائق».

ترك الجندي غرفته واجتمع مع ابو لطيف بغرفة مجاورة راجيا منه الاختصار ما امكن على ان يكون التفصيل فيما بعد. أختصر ابو لطيف للعقيد الجندي الموضوع الخطير الذي اذهله وابدى «دهشته» لموقف كمال كنج الوطني والذي لم يكن يتوقعه، فعاتبه ابو لطيف على رأيه الخاطىء به، وعلى ما حصل في حادثة عين الماء بين مجدل شمس وحضر. واطلع الجندي على مهمة الاتصال بالامير حسن الاطرش ودعوته للقاء كمال كنج في روما. واتفقا على ان يلتقيا ولمدة اطول بعد عودة ابو لطيف من عمان عبر دمشق وقبل رجوعه الى بيروت ليشرح له ابو لطيف اسباب استدعاء حسن الاطرش بالتفصيل وما دار بينه وبين كمال كنج حول ذلك.

ركب كمال ابو لطيف سيارته واتجه الى عمان قبيل غروب الشمس. فوصلها. انه لا يعرف بيت الامير حسن الاطرش. فما العمل؟

ويقول كمال ابو لطيف في تقريره السري الذي قدمه فيما بعد للمسؤولين السوريين واللبنانيين ولكمال جنبلاط ما مفاده:

«كيف لي السؤال عن منزل الامير حسن الاطرش في عمان وهو اللاجيء السياسي فيها. جاءت الفكرة. لي صديق ورفيق في كلية الحقوق في جامعة دمشق، يقيم في عمان. حصلت على رقم هاتفه بصعوبة واتصلت به فأسرع الي مرحبا بوجودي في عمان وعاتبني لنزولي في الفندق وطلب الي الانتقال فنورا الى منزله لاقيم في ضيافته فاعتذرت. وزعمت له ان مجيئي الى عمان كان مفاجئا ولمعالجة موضوع متعلق بالبنك الاهلي الاردني في بيروت لانني احد مستشاريه القانونيين، وانني مضطر للعودة الى بيروت غدا بعد انجاز عملي، الا انني اود مقابلة الامير حسن الاطرش لابلغه رسالة شفهية كلفتني بنقلها له زوجته السيدة ليندا جنبلاط».

(كان الامير حسن متزوجا من المرحومة السيدة ليندا جنبلاط شقيقة المرحوم كمال جنبلاط والتي اغتيلت في منزلها في محلة حرش بدارو في المنطقة الشرقية من بيروت، في ربيع عام ١٩٧٦ حيث كانت تقيم مع بناتها منه واللواتي أصبن بجراح بالغة في الحادث نفسه).

وأضفت: «انتي لا اعرف منزل الامير حسن، فهل لك ان ترافقني لزيارته؟ فاعتذر بسبب عدم وجود معرفة عميقة بينهما تبرر الزيارة الا انه ابدى استعداده لارشادي الى منزل الامير حسن على ان يبقى منتظرا في السيارة، وهكذا كان.

فتح لي باب المنزل الامير حمد زيد الاطرش، حفيد الامير حسن، وهو في الشلاثينات ورحب بي ودعاني للدخول الى الصالون فاعتذرت متذرعا بضيق الوقت سيما وان الصالون لم يكن خاليا فبابه مفتوح، وضيوف يرتدون العباءات جالسون، واحاديثهم تصل الينا. طلبت التحدث مع الامير حسن في ممر الدار، وجاء الامير مرحبا، ودعاني بدوره للدخول بالحاح. كررت اعتذاري، وقلت له: التقيت صدفة بكمال بك الكنج في روما،

وهـو يسلم عليك. "وأوصاني بأن أبلغك ضرورة ان تذهب اليه في روما لامر هـام، وانـه جـاء مـن مجدل شمس الى روما خصيصا من اجل ذلك وانتظر عدة ايام في روما فلم يصادف احدا من اصدقائه او معارفه الذين يستطيع تكليفهم بهذه المهمة الى أن التقى بي». فأجابني الامير حسن: «ماذا يريد كسمال بك الكنج مني يا ترى؟ . . لازم يكون في شيء خطير حتى يطلبني بهالطريقة، وليش مستعجل؟» فأجبته «يستحسن ان تذهب اليه غدا او بعد غد فهو بانتظارك.» ففكر هنيهة وقال: «ما بقدر يا أستاذ كمال.. أنا لا أستطيع مغادرة الاردن الا بعد الاستئذان من جلالة الملك حسين شخصيا، فأنا هنا بضيافته، لان السلطات الاردنية رفضت منحى حق اللجوء السياسي عندما غادرت سورية اثر بعض المضايقات التي عانيتها، وخوفًا من اصطدام جماعتنا مع السلطة آنذاك لجأت الى عمان، الا أن الجهات المختصة لم تمنحني حق اللجوء السياسي مراعاة لشعور السلطات السورية، فاتخذ جلالة الملك مبادرة شخصية واعتبرني ضيفا عليه. وتقضي اللياقة بعدم مغادرة الاردن الا بعد استئذانه. ولكن جلالته غائب الان كما تعلم حيث تجرى له جراحة بسيطة في لندن، ويمكن ما يحضر قبل عشرة أيام » .

ويكمل ابو لطيف تقريره: فوجئت بهذا الجواب. لم نكن نتوقع ذلك كمال كنج وانا، ولم يتوقعه ايضا كمال جنبلاط او العقيد عبد الكريم الجندي. وخطرت ببالي فكرة. «اذن ارسل حفيدك الامير حمد. اني اقترح عليك ذلك يا أمير، الافضل ان ترسله لمقابلة كمال الكنج لتعلم ماذا يريد منك، أليس هذا خيرا من عدم ذهاب احد منكما؟» اعجبته الفكرة ونادى حفيده وابلغه بأن يذهب بعد غد جوا الى بيروت وان يكون في مكتبي الذي اعطيته عنوانه، وذلك قبل الموعد المحدد للمكالمة الهاتفية المقبلة مع كمال كنج. فأجابه حفيده «مثل ما بتريد، بأمرك يا أمير» وقال لي الامير حسن، «ومن بيروت انت بتدبر الموضوع و يسافر حمد الى روما بعرفتك».

غادر ابو لطيف عمان الى دمشق ومكث فيها ٢٤ ساعة تعذر عليه خلالها الاجتماع بالعقيد عبد الكريم الجندي. انه خارج دمشق، كما قيل له، ولن يعود قبل يومين، واكتفى ابو لطيف بالقول لامين سره، رياض، قل للعقيد بأنني عدت الى دمشق وانني ذاهب الى بيروت اليوم ولكني سأعود لاراه بعد ايام قليلة.

ووصل الامير حمد الى بيروت يوم الخميس في ١٦ – ١١ – ١٩٦٧.

ويضيف كمال أبو لطيف في تقريره: «قلت للامير حمد بأن كمال كنج اتصل بي هاتنفيا الى المنزل ليلا واخبرته بأنك ستحضر دون ذكر اسمك، وسيعود وسيتصل غدا الجمعة الساعة الرابعة بعد الظهر وأرجو أن تكون حاضرا خلال المكالمة. وكنت قد قلت لكمال الكنج بالرموز (الشيفرة) «منير ما فيه يحضر لان مختار جونيه غائب) وطبعا لم يخطر ببالنا ان نضع اسم الملك حسين في الشيفرة الا ان الكنج فهم قصدي – وان ابن منير سوف يحضر». وكنت اعرف سلفا ان الكنج سيختلط عليه الامر من قولي ابن منير لان للامير حسن ولدين اثنين هما زيد ويحيى وهما مغتربان في اميركا الجنوبية، ولكنه سيظن حتما ان احدها عاد الى الوطن.

وفي تمام الساعة الرابعة من يوم الجمعة في ١٧ – ١١ – ١٩٦٧ رن جرس الهاتف في المكتب، وعلى الطرف الاخر كمال كنج من روما... «ابن منير موجود عندي، يسمع المكالمة. انت لا تعرفه يا يوسف (اسم كمال بالشيفرة)، وهو لا يعرفك، انتظره يوم الثلاثاء في ٢١ – ١١ – ١٩٦٧ قرب مكتب الخطوط الجوية الفرنسية في مطار روما. سيصل في طائرة اليطاليا القادمة من بيروت. سيكون حاملا بيده اليسرى جريدة ملفوفة بشكل اسطواني.. انه هو». وفورا ذهب ابو لطيف وحمد الى مكتب شركة اليطاليا واشترى له بطاقة سفر من بيروت الى روما ومن روما الى

عمان ودفع تمنها من حيبه الخاص حسب وصية كمال كنج الهاتفية وودعه حمد ومضى، زاعما انه سيزور بعض اقربائه في بيروت، وانه سيذهب في الوقت المحدد الى المطار ويجب ان يكون لوحده.

وبعد مضي يومين من وصول حمد المفترض الى روما، اتصل كمال كنج بكمال أبولطيف هاتفيا عدة مرات من روما تارة الى منزله وطورا الى مكتب طالبا منه العودة ثانية الى روما، وأبلغه ان ابن منير قد وصل وان الظرف يحتاج الى وجوده وبسرعه. استمهل اسبوعا فرفض الكنج ملحا. فذهب الى منزل كمال جنبلاط وكان عنده شيوكت شقير، واخبرهما بكل ما حصل وانه عازم على ابلاغ السلطات السورية بما استجد قبل عودته الى روما وابلاغ السلطات اللبنانية التي لم نعرف الموضوع بعد... فوعده كمال جنبلاط بأن يعيد الكرة ويؤمن له موعدا مع العميد شميط وانه سيسعى لدعوته للاجتماع به في منزله لاطلاعه على الموضوع خلال وجوده بدمشق على ان يجتمع بالعميد شميط بعد عودته، ليسمع منه التفاصيل. وأضاف كمال جنبلاط قائلا لزائره: «لازم شوفك قبل ما تروح لروما. أنا أرسلت المعلومات المبدئية للرئيس عبد الناصر، وتوجد أسئلة كثيرة تتراقص في الاذهان لازم نأخذ أجوبة عليها. بدنا همتك لازم تستعمل كل نشاطك وامكانياتك وذكاءك وخبرتك كمحام وعسكري للحصول على أكبر قدر من التفاصيل لان الموضوع خطير جدا وان الرئيس عبد الناصر اهتم به اهتماما كبيرا. وشوف، يمكن اصحابك في الشام عندهم نفس الانطباع واكيد ان الموضوع اثبار اهتمامهم وخاصه اذا كان وصل الى اعلى المستويات. فوافقه على رأيه وأضاف: «انتي كنت متأكدا بأنهم سيطلبونني ثانية الى روما ولكن ليس بهذه السرعة، وربما كان هذا بسبب وصول الامير حمد وليس الامير حسن. وعلى أي حال فسنرى». وشكره كمال جنبلاط وشد على يده، داعيا له بالتوفيق».

عاد ابو لطيف الى دمشق، ولكن العقيد الجندي غير موجود. انه خارج دمشق ايضا وسيعود غدا. هكذا قال (رياض) لابو لطيف.. وينتظر ابو

لطيف ولكن دون جدوى. لم يحضر الجندي في اليوم الثاني واقترح رياض على ابو لطيف ان يجتمع بأحد أعوان العقيد الجندي، فلم يوافق، زاعما أنه لا يريد شيئا وانما يود بحث امور شخصية معه بالذات.

واضطر ابو لطيف للعودة الى بيروت دون ان يجتمع بالجندي تاركا له خبرا مفاده انه سيغادر لبنان الى حيث كان في المرة السابقة وسيزوره بعد عودته.

وعاد ابو لطيف الى بيروت، واجتمع بكمال جنبلاط وشوكت شقير معا، اللذين ابلغاه رغبة الرئيس جمال عبد الناصر بالحصول على معلومات اوسع وأكثر دقة وخاصه لجهة التخطيط العسكري للبدء بتنفيذ المرحلة الاولى من المؤامرة، وإن السلطات السورية ستكون راضية بالتأكيد اذا كانت المعلومات وافية وكذلك السلطات اللبنانية عندما ستعلم بها. وإنه لم يتم الاجتماع بين كمال جنبلاط والعميد شميط بعد، ولم يحدد موعد اخر للقاء هذا الاخير بكمال ابو لطيف، واقترح جنبلاط على ابو لطيف ارجاء ابلاغ السلطات اللبنانية بشخص العميد شميط الى ما بعد عودته من روما.

وبعد اتصال هاتفي مع كمال كنج اتفقا على ان ينتظره هذا الاخير في مطار روما يوم الثلاثاء في ٢٨ – ١١، الا ان ابو لطيف ذهب في اليوم السابق اي الاثنين لانه انجز اعماله وسمحت له الظروف بذلك، واتصل من المطار هاتفيا بالفندق الذي ينزل فيه «يوسف الحلاق»، ففوجىء كمال الكنج بحضوره وقال له بأن يستقل تاكسي الى «بانسيون فرانسيني» كمال الكنج بحضوره وقال له بأن يستقل تاكسي الى «بانسيون فرانسيني» اياه لان هناك غرفة محجوزة له فيه غدا ويمكن تدبير الامر وسينتظره هناك. وتم ذلك، وانتقل كمال كنج الى بنسيون اخر في نفس البناية التي يقع فيها «بانسيون فرانسيني».

وسأله عن الامير حمد فقال له بأنه نزيل فندق فخم اسمه (اكسلسيور) يقع في شارع فينيتو ايضا وعلى بعد بضعة مئات من الامتار. وعن موقفه من الموضوع، اجابه الكنج: «لم اتعمق معه بالحديث بعد، الا ان الكولونيل يعقوب بحث معه وبحضوري عموميات حول ضرورة قيام كيانات طائفية في لبنان وسورية. وان الطائفة المارونية كانت المؤهلة لتكون البادئة باقامة كيانها على ان تليها، بالعدوى والتقاليد التاريخية، الطائفة الدرزية فتعلن كيانها. ولما لم يتيسر ذلك بسبب ظروف طرأت على الساحتين اللبنانية والسورية خاصه والعربية والعالمية عامة ارجىء الموضوع لما بعد حرب الايام الستة (حرب حزيران ١٩٦٧) التي كانت تدرس وتنظم غططاتها. والان لم يعد من عائق يحول دون البدء باقامة الكيان الدرزي، و يكون دروز الجولان هم النواة وهمزة الوصل. ولذا كان اختيار جدك سمو الامير حسن وهو امير جبل العرب بالوراثة والتقاليد كما تعرف ذلك اسرائيل جيدا ويجب تعزيز هذه الامارة.»

وقال الكنج لابو لطيف: «إن الامير حد كان يصغي اكثر من ان يتكلم ولم اشترك بالحديث معه الى جانب يعقوب كثيرا، ولكنني اجتمعت معه على انفراد وبمعزل عن يعقوب، ولم احدثه بالموضوع سوى بقولي له: «فلنتريث ريثما يعود كمال ابو لطيف». وكنت اقصد من ذلك معرفة ما سيكون قد جرى معك في لبنان وسورية من جهة، ولجعله يشعر ان امرا ما يرتبط بمجيئك الى روما. وكان الامير حد مستغربا الموضوع ولكنه لم يسأل عن ماهيته ولا عن اية تفاصيل تتعلق به.

وردا على سؤال أبو لطيف قال الكنج: «لم اجرة على القول له بأنني اتفقت وإياك على ابلاغ السلطات السورية واللبنانية وكمال جنبلاط، ذلك لانه يكثر من شرب الخمرة وكثيرا ما يرتاد البار الفخم الخاص بالفندق، وحوله عدد كبير من الغواني يحدثنه بالانكليزية وينادونه بلقب (البرنس) ومن الممكن ان يكون بعضهن يعملن للمخابرات الاسرائيلية، فماذا لو زل لسانه بكلمة امام احداهن حول اتفاقنا على ابلاغ الجهات العربية بالمخطط. ماذا ستكون النتيجة ؟ حتما ستكون كارثة لنا كشخصين وكارثة

جماعية لدروز الجولان برمتهم». فوافقه ابو لطيف على هذا الرأي وقال للكنج: «لم تضييع الوقت، هيا بنا الى فندق (اكسلسيور) لنأتي بالامير حد الى هنا.».

قبل ذهابهما قال الكنج لابو لطيف: «انك عدت الى روما قبل موعدك بيوم واحد وعللت ذلك بأنك انجزت عملك فاردت توفيريوم انتظار علينا فجئت يوم الاثنين بدلا من الثلاثاء. ولكن هل تعلم ان الامير حمد جاء قبل موعده بيوم واحد ايضا؟» قال ابو لطيف: «لا، ولماذا، وكيف علل حمد ذلك وكيف التقيتما؟» اجابه الكنج: فوجئت بمكالمة من المطار للفندق ويطلبني باسمى المستعار (يوسف الحلاق) وعندما اجبته تكلم معى بالعربية وابلغني انه ينتظرني قرب «أير فرانس»، فذهبت لاصطحابه بتاكسي من المطار الى أوتيل (أكسلسيور) وعلى الطريق سألته عن سبب مجيئه قبل الموعد بيوم واحد فأجابني بأنه بعد ان قطعت له تذكرة السفر في بيروت وودعته، عاد فورا الى مكتب اليطاليا في شارع الحمراء في بيروت وأبدل تذكرة السفر فبعد ان كانت (بيروت \_ روما \_ عمان) جعلها (بيروت ــ عمان ــ روما ــ عمان) ودون دفع اية زيادة لان الطائرة القادمة من بيروت الى روما تمر الزاميا في عمان. «وفي عمان أطلع جده الامير حسن على ما حصل في بيروت من اتصالات هاتفية بيننا وان كلامنا يكون بالرموز «الشيفرة» وعندها قال له جده: «اذن لازم يكون في امر مهم وخطير، وانصحك بأن تذهب قبل الموعد المحدد بيوم واحد. فاذا كنت ستراقب يوم وصولك تكون قد ضللت المراقبين بذهابك قبل الموعد بيوم واحد». وقد نصحه جده بذلك بعد أن عرف منه انه حصل منك (اي من ابو لطيف) على رقم هاتف الفندق الذي انزل فيه وعلى اسمى المستعار. وتشاء الصدف انني عندما كلمني هاتفيا كنت في الفندق والا فانه كان سيحضر بتاكسي الى الفندق الذي يعرف عنوانه منك لينتظر عودتي».

وعن تعليق يعقوب على وصول الامير حبد لروما قبل موعده بيوم واحد قال: «ان يعقوب كان مسرورا جدا من فطنة الامير حسن وذكائه،

ووصفه بأنه حقا رجل ثاقب البصر وينظر الى بعيد، وهو جدير بأعلى المناصب!».

ويقول ابو لطيف في حديثه لكمال جنبلاط وبحضور الزعيم شوكت شقير ما يلي:

«ذهبنا كمال الكنج وإنا الى فندق اكسلسيور فوجدنا الامير حد، كعادته، في بار الفندق وحوله عدد من الغواني اثنتان منهن على يمينه ويمساره تحدثانه بالانكليزية التي يتقنها، وقد انتفخ وجهه واحمر منه اللون من فرط ما شرب من الخمر، وكأنه كان يفرج كربة كبت عاناه منذ زمن. طلبنا اليه مرافقتنا، بعد اعتذارنا من الغانيتين الجميلتين وبصعوبة اقتلعناه من البار، بعد ان وقع على فواتير المشروب عنه وعن الغانيتين. وكان الكرسون في البار يخاطبه بلقب (البرنس) ايضا. وكان الامير حمد ثملا. لم تكن مشيته طبيعية على طريقنا بين «الاكسلسيور وفرانسيني»، ولم يسألني أي سؤال يدل على انه يعي ما حوله. لم يسألني عن سبب بحيشي اليوم بالرغم من ان موعدي كان غدا. وفي «بانسيون فرانسيني» شربنا القهوة وانتظرنا ما ينوف عن الساعة حتى شعرنا ان الامير حمد استعاد اكثر وعيه وزالت عنه نسبة كبيرة من الثمالة. فقلت يا أمير: «انت ونحن هنا من اجل موضوع خطير لعله الاهم في تاريخ المنطقة الحديث، وتاريخ الطائفة الدرزية على الاخص. وانت تمثل أمير جبل العرب هنا، فلا يليق بك ان تقضى وقتك في البار مع الغواني، ولا ان تفقد وعيك. بدنا نعرف كيف بدنا نحكي معك. مش معقول نقدر وانت مش معروف اي متى صاحي، واي متى سكران... خليك اميريا اخى». فانكر الامير حمد كل ذلك وادعى انه لم يسكر وانه لا يشرب الا القليل، وطبعا لم يكن دفاعه عن نفسه مقنعا لي ولكمال كنج. وبعد فترة استعاد معها وعيه الكامل، قلت له: انتبه يا حمد خذ من يعقوب الحديث الذي تسمعه ولا تعطه. يعني مثل ما بيقولوا في الجبل (لازم تشتري دون ان تبيع) اسمع واستوعب ولا تعط رأيك، واذا سئلت فقل سأنقل كل ما أسمعه الى الامير حسن.. ولم نجرؤ (كمال كنج وأنا) على افهامه صراحة

بأننا أتصلنا بك وبشوكت بك والسلطات السورية بشخص مدير المخابرات العقيد عبد الكريم الجندي، لاننا خفنا ان يعود للشرب وينيب، ويغيب، ويتكلم بشيء من هذا امام احدى الغانيات التي ربما تكون قد كلفت خصيصا بمتابعته واستدراجه.. واكتفينا بالتلميح له بقولنا: يوجد اشخاص غيرنا اطلعوا على الموضوع. وهم مسؤولون. انتبه. لا تتورط كثيرا بأي حديث. اترك الموضوع لجدك عندما تنقل له ما تسمع. «وقدرنا ان كلمة «مسؤولون» التي قلناها ليست دليلا ضدنا في حال وصولها الى يعقوب عبر اية غانية، اذ يمكن تفسيرها بأن المقصود منها هم المسؤولون الدروز من وجهاء ورجال دين في الجولان».

صباح اليوم الثاني عقد اجتماع رباعي في (بانسيون فرانسيني) حيث كان ينزل كمال أبو لطيف لان صالونه مناسب لذلك. هناك كان الكنج وابو لطيف والامير حمد ويعقوب. واخذ يعقوب يشرح باسهاب مقومات الدولة الدرزية وكينونتها ومقومات الدولة السيحية وجغرافيتها ومقومات كيانات اخرى في لبنان سيترك تفصيل قيامها الى مرحلة لاحقة حسب الظروف المناسبة لكل طائفة او منطقة. واخذ يشرح عن ضمان اميركا واسرائيل للدولتين الدرزية والمارونية، وكان اهتمامه بالحديث عن الدونة الدرزية أكثر بكثير وقال ان اميركا ستضمن الدعم لها سياسيا واقتصاديا ودوليا، وانها ستكون دولة غوذجية في الشرق من حيث الزراعة والصناعة وستساعدها اسرائيل بتصريف منتجاتها، واتى على ذكر الجولان كمثل حي مستشهدا بكمال كنج: وستكون دولة سياحية لانها غنية بالآثار وخاضة في منطقة وادي التيم (راشيا وحاصبيا) حيث ستساعدها اسرائيل واميركا على القيام بحفريات لاكتشاف الآثار والتي ستكون مصدرا مدرا لها لا يستهان القيام بحفريات لاكتشاف الآثار والتي ستكون مصدرا مدرا لها لا يستهان

و يقول كمال أبو لطيف في احد تقاريره للمسؤولين ما معناه:

«كنا نصغي ليعقوب، نحن الثلاثة، وكان يجود في الشرح ويسهب وكنا نهز رؤوسنا دليل الموافقة والتجاوب، فيزداد توضيحا وطلاقة. وكنا

نقاطعه مستوضحين (الكنج وانا) واحيانا حمد، عن بعض نقاط نراها غامضة، فيوضحها دوغا تحفظ ظاهر فالثقة بنا كانت كبيرة وخاصه بي شخصيا. ألم أنجح بمهمتي فأتيت له (بالامير) من عمان الى روما؟ ألم يكن ذلك مجال فخر واعتزاز لدى رؤسائه «الشين بيت» (المخابرات الاسرائيلية)؟

ولم ينه يعقوب حديثه الا وكنا نعرف عن المخطط قدراً لا يستهان به، بما في ذلك بعض الاجوبة عن بعض الاسئلة التي كان قد طرحها جنبلاط وشوكت شقير وعبد الكريم الجندي آملين مني معرفة اجوبتها. وان كانت اجوبته التي حصلنا عليها كافية او شاملة. وكنا على موعد، للقاء ثان في «بنسيون فرانسيني» نحن الاربعة، بعد القيلولة وفي تمام الساعة الخامسة. وعندما علم يعقوب انني لا ارغب بالنوم بعد الظهر أتاني بعد تناوله الغداء مباشرة، وكانت الساعة حوالي الثالثة. رحبت به وانتهزتها فرصة للاستفسار منه عن تفاصيل كثيرة كنت لا أزال اجهلها، منها ما تراقص بذهن الرئيس عبد الناصر عندما نقل المعلومات اليه السفير المصري في لبنان عبد الحميد غالب والزعيم شوكت شقير بناء على رغبة كمال جنبلاط، ومنها ما لم تكن في الحسبان.

كما استطعت الحصول على معلومات عسكرية هامة تتعلق بأهم المحاور والمسالك التي سيتم اجتياح لبنان عبرها وكذلك المحاور الرئيسية ائتي كانت تزمع اسرائيل خرق الجبهة السورية الجديدة منها لتصل الى جبل العرب.

وفي الساعة الخامسة مساء انضم كمال كنج وحمد الاطرش الينا. قدما سوية لان الكنج مرعلى الامير حمد لايقاظه، كما اخبرنا. وكنا في نهاية الحديث يعقوب وأنا. واخذنا نمازح الامير، ونتجاذب اطراف الحديث ولم يعرف حمد تفاصيل الخطة العسكرية.. الا انني اخبرت الكنج بها فيما

بعد، مفضلا له ما شرحه لي يعقوب. صعق الكنج لهول ما سمع وتابعت قائلا له: «الله يلهمهم توفير عودتي السريعة من روما لاستطيع ابلاغ السلطات السورية واللبنانية وكمال جنبلاط بهذه المعلومات الرهيبة».

وهنا اتفق الكنج وأبو لطيف على عدم ضرورة اطلاع العميد نورالدين الكنج شقيق كمال على هذا الموضوع تاركين ذلك للسلطات السورية المختصة التي وضعته في أجوائه فيها بعد وأخذ يتصل بشقيقه كمال الكنج بواسطة بعض الأقرباء لمتابعة خيوط المؤامرة.

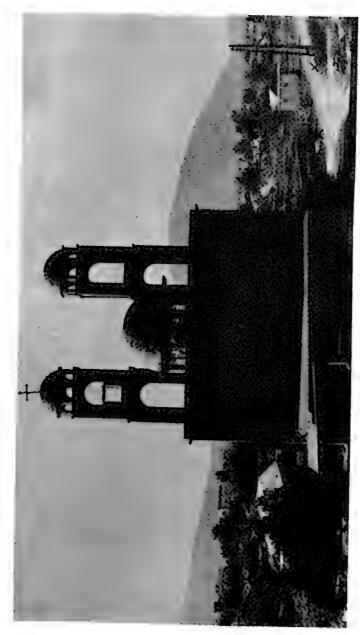

الكنائس في الجولان لم تسلم من الدمار الاسرائيلي.



العميد سامي الخطيب أصغي للمعلومات يدهشة

# الفَصَل السَّادِسُ و داع فِي مط<sup>ع</sup> ارروما

لم تكن تقارير كمال أبو لطيف قصيرة أو موجزة. لقد حرص على إبلاغ السلطات السورية وكمال جنبلاط بكل التفاصيل دون حذف لكلمة واحدة، فقد كان يخشى أن يكون للكلمة أكثر من معنى، فاذا لم يدركه أدركه سواه. لذلك كانت تقاريره تسهب في تفصيل كل ما جرى معه وكل ما لحظه من تصرف أو حركة. لهذا نجد في تقرير له تفصيلا لما حدث بعد هذا اللقاء فيقول:

قبل ظهر اليوم التالي، فاجأنا يعقوب بأن «الشين بيت» تدعونا نحن الشلائة لزيارة تل أبيب، غداً ظهراً على طائرة «العال» وسيكون جوازا

السفر الاسرائيليان جاهزين للامير حمد ولي (أما الكنج فجواز سفره اسرائيلي كما ذكرنا من قبل). ولا يطلب منا سوى أن نعطيه صورة لكل منا ليلصقها على جواز السفر المزور وباسم مستعار اتفق عليه مع القنصلية الاسرائيلية في روما. وفوجئنا بهذه الدعوة التي لم يكن يتوقعها أحد ورفضناها معا. الامير حمد وأنا، وأصر كل منا على القول بأن من يجد نفسه بحاجة الينا فليتفضل الى روما. وأصر يعقوب: ان مسؤولين كبارا سيبحثون معكم هذا الموضوع وسيتعرفون عليك وعلى الامير. سيكون الحديث معهم ضروريا بلا شك، هيا، هيا اعطياني صورة لكل منكما، وان لم تكن بحوزتكما، فلنزل إلى أقرب مصور.. لا تضيعا الوقت.

كان رفضي الذهاب الى تل أبيب جازما ومعللا وحدًا الامير حد حدوي. أما الكنج فلم يملك الا مجاراة يعقوب بمحاولة اقناعنا، فلم يفلح . اصر يعقوب شارحا لنا انتفاء الخطورة من ذهابنا الى تل أبيب، لان جواز سفر كل منا الاصلي سيبقى في غرفته في روما وفي خزانة مقفلة وستبقى الغرفة في الفندق محجوزة لحسابه طيلة غيابه. وعندما يعود أحدنا الى روما يمزق جواز السفر الاسرائيلي المزور بيديه و يعود فيحمل جوازه الأصلي، فيكون رسميا وكأنه لم يغادر روما، ولا يستطيع أحد في الدنيا أن يثبت عكس ذلك. وكان جوابنا، نحن الاثنين، الرفض المطلق من جديد. ثم انفرد يعقوب بالامير في غرفتي وبقيت مع كمال كنج في العمالون لمدة تناهز الساعة، فقال لي كمال كنج خلالها بأنه فوجيء مثلنا بدعوتنا الى تناهز الساعة، فقال لي كمال كنج خلالها بأنه فوجيء مثلنا بدعوتنا الى تمحاولة اقناعي بالموافقة على الذهاب لان وضعه حرج كونه يقيم تحت تل أبيب، وسيترك الخيار لي ولكنه لا يستطيع الا أن يشارك يعقوب ظاهريا الاحتلال الاسرائيلي أما أنا فاني حر، وكذلك حمد. وأضاف: «يبدو أن تصلبك برفض هذه الدعوة هو الذي يقوي من رفض الامير حمد لها فاذا تصلبك برفض هذه الدعوة هو الذي يقوي من رفض الامير حمد لها فاذا

عاد يعقوب والامير حمد بعد ساعة تقريبا الى الصالون ليقول الامير حمد موجها كلامه لكمال الكنج «أنا مسافر بكرا الى عمان. الموضوع انتهى.

كأنه ما صارشي. لاشفتكم ولا شفتوني». ثم وجه الكلام الي قائلا «وأنت استاذ كمال نبقى نشوفك في بيروت وأنا أفهمت الكولونيل أن الموضوع انتهى معي وكأننا ما سمعنا شيئا.. وأنا غدا راجع الى عمان».

وأجبته «بسيطة، وأنا بكرا راجع الى بيروت». اجابني يعقوب: «كله منك استاذ كمال. انت خليت الامير حمد يتخذ هذا الموقف. ولو أنك قبلت بالذهباب الى تمل أبيب فان الامير سيقبل لانه لا يمكن ان يسافر بمفرده». وبقي الامير حمد ساكتا ثم همهم قائلا: نبقى نشوف!.

لقد قال لي يعقوب أنني برفضي تسببت برفض الامير حمد السفر الى تل أبيب فقررت ان أرد عليه حتى لا ينقطع كل ما نحاول الوصول اليه:

«ان وضعي غير وضع الامير. فأنا كنت ضابطا في الجيش السوري. وأكثر من ذلك فان أكثر شبان الجولان يعرفونني في معسكرات خدمة العلم عندما كانوا مجندين أو في القطعات العسكرية حيث كانت خدمتي، فضلا عن أن الكثيرين من أبناء الجولان يعرفونني بسبب الجوار والقربي. ومن الممكن أن يصادف وجود أي شخص من الجولان في مطار تل أبيب عند وصولنا، فيعرفني ولكنه لا يعرف الامير حمد. وتابعت مازحاً: كما وأن الامير أشقر اللون وشكله قد يوحي وكأنه أوروبي أما أنا فعلى العكس. ألم تقل لكمال بك يا كولونيل بأنك لو شاهدتني في الطريق وحيدا لعرفت أنني درزي؟ ومن يضمن لنا أن لا يكون من يشاهدني في مطار تل أبيب غيبرا للسلطات السورية مثلا. انكم لا تقدرون الظروف حقا، كم أنتم متهورون وبسطاء، انها ثغرة جديدة اكتشفها في غططاتكم وبرأبحكم متهورون النازات التي أوضحتها لك خلال زيارتي السابقة الى روما.

لوعرفت أية جهة عربية بأنني زرت تل أبيب وخاصة السلطات السورية فهذا يعني اعتقالي المحتم، وبالتالي تهدم كل الذي تم بناؤه حتى الان. فلمصلحتكم ولضمان احاطة الموضوع برمته بالكتمان يجب الا تطلبوا مني الذهاب الى تل أبيب، أما الامير حمد، فهو حر، وهو الذي يستطيع أن يقرر قبوله الدعوة أو رفضها».

فأجاب الامير حمد قائلا: «مضبوط، معك كل الحق، وأنا كمان ما بيسوى روح.. روحتي ما الها لزوم. خلصنا يا كولونيل، لنقفل الموضوع. انا غدا عائد الى عمان، وكل شيء اعتبروه ملغي». فقال يعقوب: «طيب انتظرونا، يمكن أن نعمل شيئا، ويحضر بعض المسؤولين ليقابلوكم هنا. ثم التقينا بعد ظهر اليوم نفسه وفي نفس المكان وأبلغنا ان طائرة «العال» ستحمل غدا مسؤولا كبيرا للاجتماع بنا هنا في روما عوضا عن ذهابنا الى تل أبيب، فرحبنا بهذه الفكرة ووصفناها بالموضوعية والذكاء والحرص.

وصباح اليوم التالي عاد يعقوب الى «بانسيون فرانسيني» ومعه الكنج والامير حمد، واخبرني بما قاله لهما على الطريق، من أن المسؤولي أو المسؤولين لن يحضروا على طائرة «العال» وقد وصل أمر جديد يؤكد اصرار (البيت) أي (الشين بيت) على ذهابكم انتم الثلاثة معا على طائرة «العال» العائدة بعد ظهر اليوم من روما الى تل أببي. لا تضيعوا الوقت. يالله، رجاء اعطوني الصور». فأجبته مستغربا هذا الموقف بعد الذي سمعه من مبررات تمنعني من قبول هذه (الدعوة الكريمة) وحسمت الموقف بقولي له: «أما ان يحضر مسؤول لاجتمع به هنا واما ان اغادر الى بيروت غدا». فقال الامير حمد: «يظهر ان احداً لن يجيء، وسأغادر الى عمان غدا».

وقبيل ظهر اليوم التالي جاءني الامير حمد حاملا حقيبته الصغيرة ليودعني. الى أين؟ الى عمان. فنظرت خارج غرفتي لاجد الكولونيل يعقوب في الصالون اياه حيث بادرني بالتحية فلم استطع التحدث مع الامير سوى الدعاء له بالسلامة مع التحيات والسلام لجده الامير حسن. ومضى حمد وخلفه يعقوب الذي قال لي: «ارجوك استاذ كمال لا تغادر الاوتيل، أنا عائد خلال نصف ساعة». وهنا تملكني الخوف. وأخذت الافكار السوداء تتزاحم في خيالي. ترى هل تسربت الشكوك الى قلب يعقوب ورؤسائه حول موقفي؟ وهل فسروا رفضي الدعوة لزيارة تل أبيب بأنني غير على طم؟ وهل ودعني الامير حمد ليسافر فعلا الى عمان أو الى تل أبيب؟

وما عساي أفعل؟ هل اغادر الفندق والجأ للسفارة السورية مثلا؟ ولكنني لا أعرف مقرها؟ ومن يدري فريما كان مدخل الفندق مراقبا، فلا استطيع مغادرته. بعد نصف ساعة تقريبا فوجئت بكمال كنع حاملا حقيبة سفره وقد جاء لوداعي. «الى أين كمال بك؟» طبعا الى تِل أبيب ثم الى مجدل شمس. ورأيت يعقوب خلفه، واقفا في الصالون. حياني من جديد واختنقت الكلمات في حنجرتي. ودعني كمال الكنج معانقا فتمتمت بكلمات خانقة «اذا كان حد ذاهبا معك الى تل أبيب، دير بالك عليه، اخبره بكل شيء كي لا يتورط» فأجابني بهمس، بما معناه «طمن بالك» اخبره بكل شيء كي لا يتورط» فأجابني بهمس، بما معناه «طمن بالك» شم قلت بصوت يسمعه يعقوب: «هذه قبلة لابنك بحد، وقبلة عميقة للشيخ شم قلت بصوت يسمعه يعقوب: «هذه قبلة لابنك بعد، وقبلة عميقة للشيخ الفراق. ترى هل يكون هذا الوداع الاخير؟.. نعم. نعم ومضى كمال الفراق. ترى هل يكون هذا الوداع الاخير؟.. نعم. نعم ومضى كمال كنج وخلفه يعقوب، الذي قال من جديد: «استاذ كمال انا عائد اليك بعد حوالي ساعة. ارجوك لا تغادر الاوتيل».

ازداد خوفي، ولكنني قلت لنفسي: عزائي انني أقوم بواجبي نحو وطني وامتي متكلا على الله تعالى. انه قدري ودور كتب علي ولا مفر لي منه. ويجب أن اتقبل المصير، ايا كان هذا المصير. وعدت للتفكير باللجوء الى السفارة السورية، ولكن كيف سيتيسر لي ذلك؟ اذن سأنتظر عودة يعقوب، وعلى الله التوكل واليه المصر.

ولم تمض الساعة الا وعاد يعقوب ضاحكا: «هو.. هو.. استاذ كمال ك سايف كيف الامير حمد كان اكثر جرأة منك. انه ذهب مع كمال بك الى تل أبيب». أجبته ساخرا: «لا. لا الامير لا يكذب على. لقد ذهب الى عمان».

أجاب: «صدقني انه ذهب الى تل أبيب. لقد أوصلتهما الى المطار وعدت لعلك تقتنع باللحاق بهما في طائرة «العال» غدا. «فرفضت ذلك وأكدت له انني لا أصدقه، اذ أنني لو اظهرت تصديقي له وكان الامير قد ذهب فعلا الى تل أبيب فمعنى ذلك أن اليهود سيعملون على اخفائي في

روما وتصفيتي، لابقاء زيارة الامير حمد الى تل أبيب سرية». ولذا وجدت من الافضل ايهام يعقوب بانني لم أصدق رواية هذه الزيارة فذلك أضمن لسلامتي. وعاد ليصر على أخذ صورتي لاذهب الى تل أبيب في اليوم التالي واستمر اصراري على الرفض.

ثم عاد وكرر اسطوانته السابقة بالسعي لمجيء مسؤول غدا ليتعرف بي وينقل لي مهمة جديدة.

وفي اليوم التالي تكررت الرواية اياها: الاصرار على الذهاب الى تل أبيب لان المسؤول لن يحضر الى روما، وعلى «ان اشترك بالمحادثات الجارية في تل أبيب، فان وجودي هناك أفضل على حد تعليمات «الشين بيت»، لاطلع وعن قرب على تفاصيل الخطوة التالية».

وتكرر رفضي، مدليا بنفس الاسباب التي ذكرتها له سابقا. وكان يندهب ويتركني ثم يعود الي. وظل يحدثني على ان الامير حمد موجود مع كمال الكنج في تل أبيب واستمر قولي له بأنني لم أصدق روايته هذه، فالاحاديث تجري في تل أبيب مع الكنج لوحده، لان الامير حمد عاد الى عمان وأنا لا يمكنني تصديق عكس ذلك. واتهمت يعقوب بأنه يعمل على تشجيعي بالذهاب الى تل أبيب بالزعم لي أن الامير حمد سبقني اليها. وربما كان تصرفي هذا سببا من أسباب نجاتي، فضلا عن أن اليهود يعرفون بأن ايذائي في روما لن يمر دون مضاعفات في اوساط اقر بائي في مجدل بأن ايذائي في عبدل شمس، هم بغنى عنها في ظروف يظنون انهم كسبوا بها اصدقاء يجب ان المحولوهم الى اعداء.

وأبديت ليعقوب رغبتي بالعودة الى بيروت لان المحامي الذي كلفناه ليحل محلي مؤقتا لمساعدة زميلي وشريكي الشيخ نجيب عيسى الخوري اتفقنا معه على مأن يقوم بالعمل لمدة اسبوع فقط، وان الدعاوى كثيرة وزميلي طاعن في السن لا يقوى على معالجتها، فضلا عن ضرورة البدء باجراء اتصالات لابد منها قبل اقتراب موعد الانتخابات النيابية التي لا يفصلها عنا سوى شهرين ونيف.

وبالفعل جاءني يعقوب صباح اليوم التالي الموافق ١٩٦٧/١٢/٣ ليبلغني أن بامكاني العودة الى بيروت. وطلبت فاتورة حساب الفندق بناء على رغبته فقرأ مجموعها وسلمني المبلغ فدفعته للفندق. ثم اخرج يعقوب من جيبه رزمة من الدولارات لا أدري مقدارها وعرضها علي مقابل عملي وتعطيل مكتبي فرفضت قائلا له: «انك تعرف ان كمال بك الكنج اعطاني قيمة تذكرتي وتذكرة الامير حمد التي كنت قد دفعتها عنه في بيروت كما سبق واعطاني قيمة تذكرتي في زيارتي الاولى لروما عندما قام بمحاسبة الفندق عني ولم ادفع من جيبي سوى مبالغ تكاد لا تذكر. واحسب نفسي انني أقوم برحلة استجمام، ولا أريد قبض أي مبلغ لا استحقه ». فانفرجت اساريره وشكرني وقال بأن المستقبل القريب كفيل المحافئي، «سيكون منصبك عاليا في الدولة الدرزية، وزيرا للدفاع أو الداخلية أو العدلية» (...كذا) وأعاد الدولارات الى جيبه، وكلفني براسلته الى روما خلال خسة عشر يوما على عنوان اعطاه لي.

وطلب ان ازوده بمعلومات سياسية وغير عسكرية عن لبنان وخاصة عن منطقة وادي التيم، ومناطق الجنوب اللبناني وأوضاعها الانتخابية والاشخاص النافذين فيها وتحالفاتهم وميولهم السياسية، وبمعلومات عسكرية عن سورية وخاصة عن أوضاع الجيش السوري بعد حرب حزيران وكيف جرى ترميم الجيش واعادة تنظيمه مع ما يمكن معرفته عن معسكرات قطنا ومطار الضمير العسكري وكذلك مطار حماة ومعسكرات القابون وأسماء القادة الجدد في هذه المراكز العسكرية. وطلب ان أكتب الرسالة على ورق رقيق جداً وشفاف وأضعها في قعر مزدوج لعلبة صغيرة أضع فيها هدية ذات طابع لبناني وعليها ارزة مثل قنينة كولونيا أو علاقة مفاتيح أو ما شاكل ذلك للتضليل وأن يكون عنوان المرسل فتاة وذلك امعانا في التضليل. كما ابلغني بأنني سوف ادعى في المرة المقبلة للذهاب الى جنيف وليس الى روما وربما كان ذلك قبل موعد الانتخابات اللبنانية وأضاف: «ستصلك رسالة من جنيف و يكون العنوان الذكور على المغلف هو العنوان الذي رسالة من جنيف و يكون العنوان المذكور على المغلف هو العنوان الذي تراسلنا عليه أو تتوجه اليه عند حضورك، حيث ستوصلك أية سيارة تاكسي تراسلنا عليه أو تتوجه اليه عند حضورك، حيث ستوصلك أية سيارة تاكسي

اليه دون صعوبة. وستجد هناك من يعرفك وربما كنت أنا هناك». وأوصلني الى المطار وبقي معي حتى دخولي قاعة المسافرين وودعني بحرارة.

# FABRIS PAOLA C.P 6164\_00100 ROMA, PRATI ITALIA

العنوان الذي أعطاه يعقوب لكمال أبو لطيف ليراسله بواسطته إلى روما، والذي لم يستعمله أبو لطيف.



فارس من اهل جبل العرب يرفع علم الثورة ضد فرنسا عام ١٩٣٤.

### الفصل السّابع

## عام ۱۹۶۷ رسمت ابه ائیل خطت مغز ولب منسان

وبسبب ما نشر في كتاب «الدروز في ظل الاحتلال الاسرائيلي» لمؤلفه غالب أبو مصلح في مطلع ١٩٧٥، وكتاب «بين العقل والنبي» الصادر عن جامعة الكسليك اللبنانية، وما فيه من اجتزاء وتشويه للحقائق، وما ورد في وثيقة «عين تريز» التي وجدتها القوات الوطنية في الجبل وما تضمنته من تشويه لحقائق هذه القصة، وورود اسمه في هذه المصادر كلها، لذلك، فقد تحدث المحامي كمال أبو لطيف مرات ومرات الى العديد من الذين كانوا يستوضحونه، من أصدقاء ومشايخ في الطائفة الدرزية في لبنان، شارحا لهم ومصححا، فيقول:

«عدت من روما، بعد رحلتي الثانية لها وسارعت الى منزل كمال جنبلاط فقيل لي أنه في المختارة. ثم الى منزل الزعيم شوكت شقير، فاذا هو الاخر في بلدته (أرصون) في المتن الاعلى. ذهبت الى المختارة لاجد ان كمال بك جنبلاط في جولة مع وفد من مشايخ الدين والوجهاء يقوم بواجبات اجتماعية في بعض قرى الشوف».

ما العمل؟ اذن فلأذهب الى دمشق حيث العقيد عبد الكريم الجندي، مدير المخابرات السورية في مكتبه يرتدي كعادته بنطلون البيجاما وجاكيت عمل عسكرية، خالية من نجوم الرتبة، وقد انتعل «الشحاطة»..

- عذرا.. اخ كمال.. طبيعة عملي تقضي بذلك... بتعرف انني لا أغادر مكتبى الى بيتى... ذاك سريري...

«ما عليش أبو حسين، ما حدا غريب».

- «الحكمد لله عالسلامة، أخ كمال، كيف روما. شو كان معكم هالمرة حمد زيد؟ (ويقصد الامير حمد زيد الاطرش) وأضاف ضاحكا: ليش ما راح الامير حسن على روما.. وليش راح حمد زيد؟.. وينو هلق حد؟»..

ودهشت كيف عرف العقيد الجندي بذهاب حمد الى روما عوضا عن جده الامير حسن. انني لم أتمكن من اللقاء بالعقيد الجندي لوجوده خارج دمشق عند عودتي من عمان فلم أبلغه بالامر... اذن.. هل سبقني حمد وأبلغ الجندي بزيارته الى روما، أم أن كمال كنج سارع فور وصوله الى، مجدل شمس بابلاغه (وكلاهما أمر بعيد الاحتمال) أم أن في الامر سرا يبقى من اختصاص أجهزة المخابرات ورجالها؟

وأجبته شارحا الظروف التي منعت الامير حسن من الذهاب لروما لمقابلة كمال الكنج واقتراحي عليه ارسال حفيده (حد) وما حصل في روما وما سمعته من يعقوب وذلك خلال جلستين طويلتين وعلى أنفراد.

دهش العقيد الجندي لهذه المعلومات الهامة، واتصل فورا بمنزل رئيس

الدولة الدكتور نور الدين الاتاسي وأبلغه تلميحا عن عودتي وطلب منه موعدا خاصا في اليوم التالي ولمدة لا تقل عن الساعة. وشكرني الجندي لجهودي وأسلوبي الناجح في الحصول على هذه المعلومات التي وصفها بأنها ن أهم ما ورد الى شعبة المخابرات منذ تسلم رئاستها.. وطلب الي البقاء في دمشق حتى مساء اليوم التالي ليراني تكرارا بعد مقابلته للدكتور الاتاسي، على أن آتي اليه متنكرا وفي سيارة يرسلها لاحضاري من فندق سمر في ساحة المرجة حيث كنت انزل.

في الموعد المحدد، وبعد اتصال هاتفي وصلت سيارة مدنية بسائقها المدني الذي حمل معه عباءة وكوفية وعقالا. في السيارة تجلببت بالعباءة واعتمرت الكوفية والعقال ودخلت مبنى مديرية المخابرات دون أن يعرفني أحد، لاجتمع بالعقيد الجندي. وبعد شرح واف للخطة العسكرية التي سمعتها من يعقوب للبدء بالتنفيذ وشرح الخرائط التقسيمية المزمع تنفيذها بدءا بقيام الدولة الدرزية، ثم حدود هذه الدولة ومقوماتها طلب العقيد الجندي أن أعيد حديثي ليسجله كي يستطيع اسماعه لرؤسائه.

وكان الحديث خلاصة لما سمعته من الكولونيل يعقوب في أكثر من القاء في روما. ويقول ابو لطيف في هذا الشريط الخطير نقلاً عن تصورات الكولونيل يعقوب لخطوات المرحلة المقبلة:

«سيزداد الوجود الفلسطيني المسلح في المناطق اللبنانية المجاورة الاسرائيل في جنوبي لبنان. كما سيتواجد الفلسطينيون في مناطق درزية مثل راشيا وحاصبيا والبقاع الغربي، حيث سيجعلون خطوط امدادهم الرئيسية عبرها. ولن تكون اسرائيل متضايقة من هذا الوجود والتزايد والذي تتوقع نتيجة له تكرار اعتداءاتهم على قرى الجليل والمستوطنات وعندها سيكون رد اسرائيل مناسبا وغير حاسم.. ولكن الى أن يطفح الكيل، وتجد اسرائيل المبرر الدولي المقبول والمعقول فتقوم باجتياح هذه المناطق متذرعة بالقضاء على (المخربين) وتسيطر عليها. سيكون الهجوم مدرعا، بعد قصف مدفعي وغارات جوية اسرائيلية كافية لدخول القوات المدرعة دون عناء

ية كر، وستسلك القوات الاسرائيلية محاور معينة لتصل الى نقاط وخطوط معروفة في عمق الارض اللبنانية».

وفي اليوم التالي، يلتقي كمال ابو لطيف العقيد الجندي بناء على طلبه فيبلغه ان الدكتور (ويقصد نور الدين الاتاسي) ممنون منك جدا، كما أن عددا قليلا من رفاقنا بالاركان عرف بالموضوع، وهم يبلغونك تحياتهم وشكرهم العميق، ويوصونك (بأن تدير بالك على حالك في لبنان). وان الجميع اجمعوا وهو منهم، على أن «ابو لطيف» اخطأ برفضه الذهاب الى تـل ابيب فهذا بنظره كان فرصة ثمينة للقطر. واخذ العقيد الجندي يمتدح ابو لطيف ويبدي اسفه للرأي الخاطيء الذي كان قد اتخذه عن كمال كنج. ثم ابلغه ضرورة الاسراع باعلام السلطات اللبنانية، حتى (تدبر حالها). ويتابع المحامي كمال ابو لطيف في رواية الأحداث لصديقه نجيب بك الاطِرش فيقول: «اقترحت على العقيد الجندي أن اعلم صديقا لي وابن منطقتي، وهو النقيب سامي الخطيب (من بلدة جب جنين في البقاع الغربي) لانه احد الضباط المرموقين في شعبة المخابرات اللبنانية، وهو بدوره يقوم باعلام رؤسائه، هذا اذا كان كمال جنبلاط لم يعلم شميط بالموضوع بعد. وقد بررت للعقيد الجندي اختياري النقيب سامي الخطيب الابلاغ السلطات اللبنانية المعلومات بواسطته كونه من منطقتي، فاجتماعي به لا يثير الشكوك، سيما وان له اكثر من مكتب في مدينة بيروت مما يجعل الاجتماع به اكثر ضمانا وبعيدا عن المراقبة، فرحب بـفكـرتــي تــاركا لي حرية التصرف. وطلب مني بأن اكتب تقريرا مفصلا بكل ما جرى معي معززا بالتواريخ والمستندات، وان اكتب الخطة العسكرية المفصلة بتقرير اخر معزز بمخططاته وخرائطه مع شرح المخطط المتقسيمي بخرائطه السبع التي كانت مطروحة لتنفذ اسرائيل أياً منها، فلا فرق عندها، وإن اوافيه بهذين التقريرين في وقت لاحق وبعد إن أكون اتصلت بالسلطات اللبنانية وبكمال جنبلاظ.

ثم تحدث بالماتف همسا. بعد دقائق يدخل شخص حاملا مظروفا

سميكا علقت فوقه ورقة , وسلمه للعقيد الجندي وخرج . ويروي عبدالكريم الجندي في سهرة مغلقة جدا كيف تحدث مع كمال ابو لطيف قائلا له : «لقد كتبت على هذا الايصال اسما مستعارا ، وهذا الظرف يحتوي مبلغا من المال هو هدية تقدير من الشعب العربي في القطر لانك تعمل على حمايته ، ومن واجبه أن يدفع لك بعض مصاريفك . وطلبت منه ان يوقع باسم مستعار كي يستطيع ضابط المحاسبة تسديد المبلغ في قيوده ». وصبر علي حتى فرغت من حديثي ليرد علي بقوله :

«يا عيب الشوم عليك يا ابوحسين.. بدك تحولني من زميل الى عميل؟ . . انا لست غبرا عندك ولا في المخابرات، حتى اقبض اجرا على عملي. انا ضابط من هذا الجيش وسأبقى الى ان أموت .. وان عملى كمحام لبناني الان لا يعني أنني لم اعد من هذا الجيش، وعلى العسكري ان يقوم بواجبه تجاه أمته سواء أكان في السلك أم لم يكن. فيا عتبي عليك يـا (أبـو حـسين) على هذه الاهانة.. ويكمل كمال ابو لطيف في حواره مع جمع من المشايخ والوجهاء الرواية فيقول: «لقد حاول اقناعي فازددت غضبا، ووقفت للانصراف فاستمهلني ووضع الورقة في جهاز الى يمينه يطحن المستندات وأمر باعادة المظروف مع محتوياته الى مصدره ثم اعتذر منى. وقال: «انا شفت انه من واجبي ان اعرض عليك المال لانك تعبت كَشيرا، و يكفى انك عطلت شغلك مدة طويلة، ورحت وجيت كثير.. وتحملت الاخطار.. وكيف انا عمباخذ راتبي من هالجيش، مقابل عملي لازم كنت تقبل وتاخذ المبلغ، وما كان لازم تغضب وتثور علي. بس انــــو اخــوانــنـا بني معروف عقلكم غير شكل. «فأجبته ان الراتب الشهري الذي يتقاضاه الضابط شيء والمبلغ الذي عرض علي لقاء هذا الموضوع شيء اخر، وهذا يسمى بنظري (أجرا) والضابط لا يتقاضى اجرا على عمل وطني. هكذا تعلمنا في الكلية العسكرية والجيش. وعندما ودعته عانقني وكاد يبكي. ورافقني لخارج البناء وطلب من (رياض) العمل على ايصالي باحدى سيارات الجهاز الى حيث تركت سيارتي في احدى المحطات بحجة غسلها.. وعدت الى لبنان».

#### و يصمت سامعوه ليكمل حديثه:

«في المساء اتصلت بالزعيم شوكت شقير فوجدته في منزله واتفقنا على ان نلتقي في منزل كمال بك جنبلاط في الساعة السابعة صباحا، قبل ان يكثر زائروه. استقبلنا كمال بك في غرفة نومه وكان «متربعا» على فراشه الممدودة على الارض، وسردت له كل ما حصل. وابدى سروره من هذه النتيجة وتمنى لو كنت قبلت الدعوة لزيارة تل ابيب، اذن لكنت قد حصلت على المزيد من المعلومات. والتقى في رأيه هذا مع آراء المسؤولين السوريين وكان مبرري له ولهم، بأن زيارة تل ابيب امر خطير جدا، بنظري، ويجب عدم الاقدام عليها قبل الاعلام المسبق، والتنسيق مع السلطة. وشاركني الزعيم شقير رأيي. وطلب مني كمال بك جنبلاط ان السلطة. وشاركني الزعيم شقير رأيي. وطلب مني كمال بك جنبلاط ان عرفات عليه، فوعدته بتزويده بصورة عن التقرير الذي سأعطيه للعقيد الجندي.

وعلمت من كمال جنبلاط بأنه لم يجتمع بعد بالعميد شميط لان الظروف لم تسمح فقلت له بأنني سأبلغ النقيب سامي الخطيب بالامر.

اتصلت بالنقيب سامي الخطيب. دائما الجواب «مين بدو اياه؟ مش موجود».. طبعا. ما أكثر المرشحين للانتخابات الذين يتصلون به لكسب ود المكتب الثاني اللبناني قبل الانتخابات. ربما ظن الاخ سامي انني اريد الاتصال به لنفس الغاية، وهو لا يملك حق تأييدي، (فللشهابية) مرشحها المعروف عن المقعد الدرزي في منطقتنا. ربما كانت قناعاته وعواطفه الى جانبي ولكن التعليمات التي لديه امر اخر لا بد ان ينفذه. اذن وتفاديا للحرج كان الجواب دائما بالقول أنه غير موجود. ترصدت شقيقه المحامي المتدرج انذاك نزيه الخطيب في قصر العدل، وقلت له «اتصل فورا بسامي وقل له ليحدد لي موعدا بسرعة ولامر هام وليطمئن فالامر لا علاقة له بالانتخابات».

التقيت بالنقيب سامي الخطيب في احد مكاتبه الكائن في بناية قريبة

من كورنيش المزرعة. ولم تمض دقائق على بدئي بشرح الموضوع حتى ابدى القصى اهتمامه، فأمر سكرتيرة قائلا: «مين ما سأل عني انا غير موجود». واقفل باب غرفته من الداخل. وكان يصغي بدهشة واهتمام كبيرين، ولمدة تزيد عن الساعتين. ثم علق على حديثي قائلا بالفرنسية: «سي تري تريز انتريسسان» أي أن هذا مهم جدا جدا!

ثم علق قائلا: «ليتك قبلت دعوتهم الى تل ابيب».. وطلب مني تقريرا، فوعدته بصورة عن التقرير الذي اعتزمت اعداده، وفي اليوم التالي اتصل. والتقينا فأخبرني أنه أبلغ «الكولونيل غابي» بالامر، ويقصد العقيد غابي لحود رئيس شعبة المخابرات اللبنانية الذي بدوره اخبر العميد شميط به، وانهما يرغبان بأن يقتصر اتصالي به (اي بالنقيب الخطيب) دون سواه من الضباط حرصا على سرية الاتصالات.

وعكف كمال ابو لطيف على تسجيل كل ما جرى منذ اتصل به كمال كنج هاتفيا من روما في ١٦ ــ ١٠ ــ ١٩٦٧ وحتى ايصاله تفاصيل المؤامرة الرهيبة للسلطات السورية وكمال جنبلاط ثم السلطات اللبنانية.

```
on only set back by the peace agreement but which seems inevitable in the
                     roully. Western front, which on the face of things seems more problematic ts in fac
         restern from, which on the Dastern front, in which most headline canturing event re coeplicated than the Dastern front, in which most headline canturing event re coer talking place recently. Lebanons' total dissolution into five province
is complicated than the Dastern front, in which most headline canturing event to seen talking place recently. Labanons' total diasolution into five proving year a precedent for the entire arab world including Egypt. Syria, frad an initial teriberia and is aiready following that track. The Essolution of the entire teriberia and is aiready following that track. The Essolution of the entire teriberia and is aiready following that track. The Essolution of the entire teriberia and is aiready following that track. The Essolution of the entire teriberia and structure to some the entire teriberial and structure to several states such as in present day Lebanen, so that its ceast will be a site norther to the northern neighbor and the Druces who will get up a state, the rest in our boan, and certainly in the Rauran and in norther Jordan. Its state will be the quarantee for peace and security in the area in the long up, and that six is already within our reach today(16).

The rest in our boan, and certainly in the Rauran and in norther Jordan. Its state will be the quarantee for peace and security in the area in the long up, and that six is already within our reach today(16).

The rich in oil on the ene hand and internally tern on the other, is a secure inside for Israel's targets. Its dissolution is even more important for up inside the for Israel's targets. Its dissolution is even more important for up inside the for Israel's targets. Its dissolution is the short run it is Iraqi wer which constitutes the greatest threat to Israel. An Iraqi Syrian war, or Iraqi Iranian one will tear Iraq apprit and cause its downfail at home even tione it is able to erganize a struggle on a wide front against us. Every kind inter Arab confrontation will assist us in the abort run and eill shorten it via the higher also of oreaking Iraq up into denominations as in Syria in the south the higher also of oreaking Iraq up into denominations as in Syria in the court arabic from the Sunni and Romandeh north. It is possible that the presert ania
      e entire arabian peninsula is a hatural candidate for dissolution due to
      sternal and external pressure, and the matter is insvitable especially in Sasa
      cable whether its economic might based on oil remains intact or whether it is ecreased in the long run, The internal rifts and broandown is a clear and
  streamed in the long run, The internal rifts and breakdown is a clear and stural process in light of present political structure. We broak constitutes an immediate strategic target in the short run but not in the long run, for it does not constitute a real threat in the long run after it reclution and the termination of the lengthy rule of King Hussein and the ransfer of power to the Palestinians in the short run.

Here is no chance that Jerdan will continue to exist in its present structure or a long time and Israel's pelicy both in war and in peace eight to be irected at the liquidation of Jerdan under the present regime and the transfer power to the Palestinian majority. Changing the regime seast of the river will no cause the termination of the problem of the territories densely populated
    i power to the Palestinian majority, thanging the regime above the palestinian majority, thanging the regime above the termination of the problem of the territories densely populated ith Arabs west of the Jordan, whether in war ar under conditions of peace, migration from the territories and occupant desegraphic freeze in them, are the usrantees for the coming change on both banks of the river, and we ought to be ctive in order to accelerate this process, in the nearest future. The automospherical states are division of the
  clive in order to accelerate this process, in the nearest future. The auteness clive in order to accelerate this process, in the nearest future. The auteness Ian ought else to be rejected as well as any compresse or division of the erritories for given the plans of the PLO and these of the Israeli Araba heaselves. The Shefar's plan from September 1980, it is not possible to go or iving in this country in the present situation without separating the two atlons, the Araba to Jordan and the Java to the areas west of the river. enuine co-existence and peace will reign over the land only when the Araba norsatend that without Jewish rule between the Jordan and the mea they will ave neither existence nor security. A nation of their own and security, will be theirs only in Jordan (19). Ithin Israel the distinction between the areas of 667 and the territories beywhen, those of 48 has always been meaningless for the Araba and nowsdays has a longer has any significance for us. The problem should be seen in its entire ithout any divisions, as since 67, under any future political situation or littary constellation it should be clear that the solution of the problem of
```

بمض ما في الوثيقة عن استراتيجية اسرائيل في الثمانينات .

رجال الدين الدرور يتدربون على حمل السلاح في قوات «ابوابراهيم».

## الفَصْل لِشَامِن عبد *لناص*سريرو عسكى لمؤامس م

النسخة الاصلية من التقرير الخطير اعطاها المحامي كمال ابو لطيف الى صديقه النقيب سامي الخطيب. وسلم صورتين عنه الى كمال جنبلاط بناء على طلبه كي يرسل واحدة منهما للرئيس عبدالناصر مع السيدين عبدالحميد غالب وشوكت شقير. ثم ذهب الى دمشق لتسليم العقيد الجندي صورة مماثلة فاقترح العقيد الجندي عدم ارسال المعلومات التي طلبها يعقوب من أبو لطيف، والتريث بالامر. ذلك لانه اذا كانت المعلومات صحيحة فستستفيد منها اسرائيل، واذا كانت غير صحيحة ومضللة، فرما اكتشفت اسرائيل ذلك، مما يؤدي الى اكتشاف أمره وفي ذلك خسارة. وكإن متأكداً

من أن يعقوب سيكتب لابو لطيف من روما أو من جنيف، في حال تأخره عن ارسال الكتاب مع «الهدية \_ التذكار» في العلبة المزدوجة القعر، حسب الاتفاق بينهما في روما.

عاد ابو لطيف الى لبنان وكان يتصل كثيرا بجنبلاط و بشوكت شقير و بسامي الخطيب تحت ستار الانتخابات. ثم طلب اليه كمال جنبلاط ان يعلن انسحابه من المعركة الانتخابية و يتفرغ لمتابعة هذه المؤامرة الخطيرة ففيها خدمة للبنان والمنطقة ابن منها الخدمة التي يمكن ان يؤديها فيما لو نجح في الانتخابات. ان متابعة هذه المهمة القومية قد تستدعي السفر الى روما وجنيف والقاهرة والشام وغيرها فلا يمكنه متابعة معركته الانتخابية فوافق وتريث ريشما يتم تشكيل القائمتين التقليديتين المتنافستين في المنطقة، فينسحب بعد ذلك شرط الا يتضمن بيانه انه انسحب لمصلحة احد المرشحين الباقيين والمحسوب على جنبلاط والنهج الشهابي في آن واحد.

وجاءت رسالة من جديف، باللغة الفرنسية، تتحدث عن اعتدال الطقس هناك وتسأل عن حالة الطقس في لبنان وامتداح مناظره وجاله. وكانت الرسالة معنونة من صاحبها ذي الاسم المستعار وعليها العنوان الذي كان على أبو لطيف استخدامه في مراسلة المخابرات الاسرائيلية.

حل أبو لطيف الرسالة الى العقيد عبدالكريم الجندي في دمش واتفقا على ان يجيب أبو لطيف عليها وباللغة الفرنسية ايضا، بما لا يتعدى العواطف والعموميات وحالة الطقس وتمنى اللقاء القريب في جنيف.

وكان هذا هو رأي سامي الخطيب فأرسل ابو لطيف الجواب المتفق عليه.

كان اهتمام عبدالناصر لا يقل عن اهتمام السلطات السورية بالامر فأبلغ السلطات العراقية والاردنية بالمعلومات التي توفرت لديه. وأخذت وسائل الاعلام العربية تتحدث عن اجتماعات هامة تعقد لتشكيل الجبهة

الشرقية فتنتقل اللجان العسكرية بين مصر والعراق والاردن وسورية ، والمؤلفة من ضباط في أعلى الرتب. ومن منا لا يذكر كيف كانت اللجنة العسكرية المصرية والمؤلفة من الفريق فلإن واللواء فلان تجتمع باللجنة المماثلة العراقية والمؤلفة من .. ثم تطير اللجنتان الى دمشق ، ثم تطير اللجنة الثلاثية الى عمان . ويعقد الاجتماع تلو الاجتماع ، وينتقل المجتمعون من عاصمة الى عاصمة ما بين القاهرة ودمشق وبغداد وعمان ، ثم أعلن عن قيام الجبهة الشرقية من الدول العربية الثلاث سورية والعراق والاردن ، وانسطت قيادتها بضابط مصري كبير .. وعززت المواجهة في مواقع المحاور وانسطت قيادتها بضابط مصري كبير .. وعززت المواجهة في مواقع المحاور مشتركة من دول الجبهة . هنا ثارت اسرائيل وأدركت انفضاح مخططها ، فتم استدعاء كمال كنج للتحقيق معه . وقبل ان يقع ضحية الاعتقال برسل الكنج مبعوثا من اقربائه من ال أبو صالح فيقطع الطريق الطويلة برسل الكنج مبعوثا من اقربائه من ال أبو صالح فيقطع الطريق الطويلة من مجدل شمس الى عيحا على قدميه .

#### و يقول المبعوث نقلا عن كمال كنج:

«لقد استدعوني للتحقيق وطرحت علي اسئلة عرفت منها ان يعقوب اعترف بافشائه الخطة لي ولكمال ابو لطيف. والاسرائيليون يتهموننا باعطائها لجهات عربية فأنكرت، فأعادوني الى مجدل شمس. وبعد بضعة أيام استدعيت ثانية وكانت الاسئلة تطرح علي بشكل تحقيق جدي، فتمسكت بالانكار. وقال المحقق لي بأن يعقوب اعترف بارتكابه خطأ افشائه المعلومات اليكما، ثم كان التفصيل لكمال ابو لطيف الذي لا نخاله اخفى عنك شيئا. أما الامير حمد فان عرف بعضه من يعقوب فقد عرف الباقي منكما. وإننا نتهمك انت وكمال أبو لطيف بايصال هذه المعلومات الى دولة عربية فأجبته: «إنا لم أفعل بدليل عدم مغادرتي الجولان بعد عودتنا من روما الا الى بعض المناطق في اسرائيل. أما كمال أبو لطيف فلم أعد اراه منذ تركته في روما وكان يعقوب معه، ولا أعرف شيشا عن هذا الموضوع. وفهمت من سياق حديث المحقق انهم يتهمونك انت «أبو لطيف» بأنك افشيت اسرار المخطط لاحدى الدول العربية.

وسيعمدون الى اختطافك من «سيحا» أو من بيروت، أو اغتيالك هناك، وعليك أن تكون يقظا».

وينقل أبو لطيف الى سامي الخطيب التحذير الذي تلقاه فينبده بان عناصر المخابرات اللبنانية في الارض المحتلة علمت بان الاسرائيلين اكتشفوا أمره «وانني امسيت بخطر من ايذائهم». فيجيبه أبو لهايف: «لالماذا لم تبلغوني بذلك قبل ان يعلمني كمال كنج؟» فقال: «وجدنا من الصواب أن لا نضعك تحت كابوس الخوف، فاتخذنا تدابير لحمايتك دون أن تدري..» (كذا).

ثم يخبر كمال بك جنبلاط الذي نصحه بنقل مسكنه ثم عرض عليه المكوث في المختارة لبضعة أسابيع فاعتذر شاكرا له اهتمامه بسلامته.

وذهب كمال أبو لطيف لدمشق واخبر العقيد عبدالكريم الجندي الذي أكد له أن اسرائيل تتهمه بأنه هو الذي أعطى تفاصيل مؤامرتها للسلطات السورية ، وانها ما زالت تشك بكمال كنج ولكن ليس لديها دليل على اتفاقكما معا لاعطائنا المعلومات؟ وعرض عليه الجندي البقاء في دمشق أو في أية منطقة سورية، يريدها وهو يغطي مصاريف اقامته الى أن ينجلي الموقف. ونصحه بعدم الذهاب الى بلدته «عيحا» القريبة نسبيا من الحدود، خوفًا من اختطافه منها بطائرة (هليكوبتر) وليس فيها من يدافع عنه أو يحميه. فشكره وآثر العودة إلى لبنان، حيث اخذ جانب الحيطة بتنقلاته. ويما أنه كان لا يزال عازبا، فقد أخذ ينام في البيت الذي يصادف سهره فيه دون أن يعرف الاصدقاء والرفاق سببا لذلك. وكان يتردد الى منزله في عين الرمانة عند الضرورة. وقد بذل النقيب سامي الخطيب جهدا مشكورا لحمايته، سواء في مكتبه أو خلال انتقاله الى قصر العدل، وامتنع عن الذهاب الى بلدته «عيحا» خلال العطلة الاسبوعية كما كانت عادته، واقتصر ذهابه اليها في غضون ايام الاسبوع، وفي أوقات غير معروفة لتسيير شؤون بلديتها التي يرأسها. كما اقترح النقيب الخطيب على العقيد غابي لحود إهداءه مسدسا مرخصاً، فأرسله له مع أحد الضباط.

وفي خريف ١٩٦٨ تلقى أبو لطيف رسالة من جنيف، تتضمن كلاما همشوا بالعواطف والعموميات فأجاب عليها برسالة لا تتعدى هذا المضمون. وفي اوائل ١٩٦٨ تلقى رسالة اخرى من جنيف فلم يجب عليها، وكانت. تتضمن الشوق للقائد في العاصمة السويسرية وطبعا لم يذهب الى جنيف لانه كان على ثقة بأنها محاولة لاستدراجه، واختطافه من هناك الى اسرائيل.

وذات يوم يفاجأ كمال أبو لطيف برفيقي دورته العسكرية المقدمين الميثم الايوبي وأكرم صفدي قادمين من القاهرة لزيارته في بيروت بتكليف مباشر من الرئيس عبدالناصر بناء لاقتراح احد الضباط السوريين العاملين في قصر القبة وهو العقيد طلعت صدقى.

في جعبة الضابطين اسئلة كثيرة خطرت في ذهن الرئيس عبدالناصر وبعض مساعديه ويدور معظمها حول ما اذا كان انفضاح أمر مخطط اسرائيل بقيام الجبهة الشرقية ـ سوف يجعلها تقلع نهائيا عن التنفيذ أو أن لديها مخططات بديلة وما هي هذه البدائل؟ وأخذ الصفدي والايوبي يطرحان على أبو لطيف الاسئلة التي حلهما إياها الرئيس جمال عبدالناصر فأجابهما موضحا ما سمعه من يعقوب وما استنجه وانه لم يتوصل لمرفة البدائل لان افتضاح المخطط لم يكن بحسبان الكولونيل يعقوب. الا أن ابو لطيف لم يخف اعتقاده بأن اسرائيل ستستمر عاملة على تفتيت المنطقة الى لطيف لم يخف اعتقاده بأن اسرائيل ستستمر عاملة على تفتيت المنطقة الى واستند بذلك الى مجمل احاديث يعقوب وعا قاله له كمال الكنج عن خلاصة اجاديثه مع موشى دايان وايغال الون والجنرال رئيس (الشين بيت) والتي تتلخص بها يلي:

لا يمكن لاسرائيل أن تضمن ديمومتها وسلامتها باعتمادها على الولايات المتحدة الاميركية فقط. فالصهيونية العالمية التي أوجدت اسرائيل تبحث دوما عن سبل استمرار هذه الدولة في الشرق الاوسط وازدهارها، وهذا لا يكون بالاعتماد على البيت الابيض فقط، فلو تبدلت السياسة الخارجية

للولايات المتحدة نتيجة تضاؤل التأثير الصهيوني على المؤسسات الفاعلة والمؤثرة على البيت الابيض فان الدعم الاميركي لاسرائيل سوف يضعف وريا انعدم. كما ان الصهيونية تخشى ان يصل الى البيت الابيض في دورة ما رئيس فولاذي، لا يأبه للمؤسسات التي عمل اليهود على احتوائها، و يقف موقفا أقله الحياد بين اسرائيل والعرب فماذا ستكون النتيجة؟ القاء اسرائيل في البحر حتما، كما يقول الاسرائيليون لكمال الكنج.

ويبرى الاسرائيليون في موقف الرئيس ايزنهاور، اثر العدوان الثلاثي على مصر عام ١٩٥٦، دليلا على صدق المخاوف ولذلك فقد عمدوا منذ ذلك العام، كما قالوا للكنج، على برجة العمل للهيمنة على الكونغرس ووكالة المخابرات المركزية الاميركية والكادرات الفاعلة في البيت الابيض مع بذل الجهود لايصال اليهود أو انصار لهم ليكونوا في عداد الهيئات الاستشارية لكل رئيس اميركي. فضلا عن تزايد تأثيرهم على المؤسسات الماليية والاقتصادية وسواها. وقد نجحوا في ذلك الى حد كبير، ولكن هذا النجاح سرعان ما يتبدد اذا انحسر التأثير الصهيوني بعامل وصول رئيس اميىركى قوي يكن العداء لليهود ويأبي ان يكون اسيراً للنفوذ الصهيوني فتكون النهاية الاسرائيل. لذلك فان دهاقنة الصهيونية في العالم وخاصة في الولايات المتحدة قد خططوا لابقاء اسرائيل الى الابد عبر خلق دويلات عنصرية وطائفية شبيهة لما في الشرق الاوسط، تبرر بوجودها وجود اسرائيل من جهة، وتثبت صحة نظريتها بعدم امكانية تعايش الطوائف أو المذاهب أو القوميات العنصرية الصغيرة مع بعضها البعض في كيان واحد، من جهة اخىرى. وستكون هـذه الكيانات متناحرة فيما بينها لاسباب مستجدة أو تاريخية ، واذا لم توجد هذه الاسباب فاسرائيل كفيلة بايجادها لتكون هذه الكيانات هزيلة، وفقيرة، وضعيفة عسكريا.

Genile, le GXI 68

Cher Monrieu,

Te m'excuse de me pas vous avoir écrit plus lot, mais, après motre entreure, c'est à blue une semaine après, je muis tombé malade et mis resté presque 6 mois en climque.

l'essère que from vous tont ve bien el que vous vous plai vey tonjours dons cette belle l'icre de Bey vonth.

grete est auth eine belle tille, mois je sente que le climat est muilleur à Beyrach!

صورة صفحة من إحدى الرسالتين المرسلتين لكمال أبو لطيف من جنيف

•

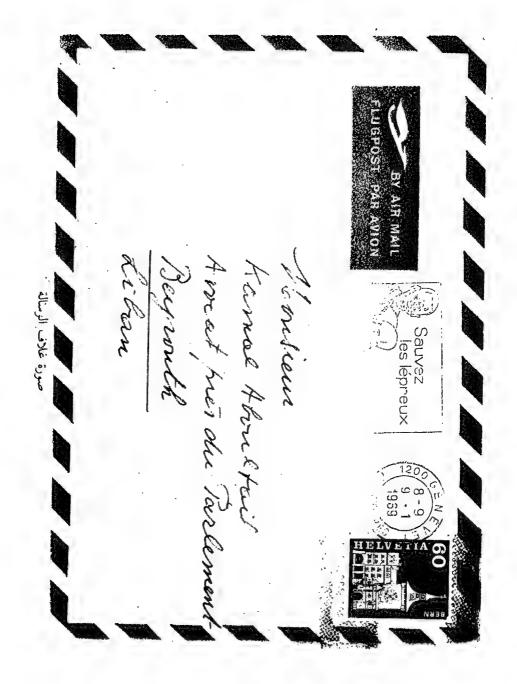

. "

## الفصلالتاسع

# ومتنق تحسر ركمال ننج

وبالاضافة الى ما سبق ذكره من تخوف اسرائيل من تبدل موقف أميركا منها في المستقبل فهناك وساوس في عقول القادة الاسرائيليين وتخوف الصهيونية العالمية من تقدم الشعب في المنطقة العربية وخاصة في الدول المحيطة بإسرائيل. فهي تعلم بأن هذا الشعب، بعد ربع قرن مثلا، ستتبدل بنيته التحتية والعامة وهو لا يخشى منه اليوم ولكن سيزول الرعيل الحالي، والجيل المهيمن على شعوب هذه المنطقة، وسيحل محله جيل مثقف وتقني وأكثر حضارة، وثوري الطبائع وأكثر غنى، وسيعمد الى استثمار

ثرواته الخيالية المتزايدة لأهداف قومية كما تقضي بذلك طبيعة التطور، فيوجه جيل المستقبل كل امكاناته نحو تبديد التأثير اليهودي على المؤسسات الاقتصادية والمالية الفاعلة في العالم الغربي وخاصة في أميركا وسوف تعمد الأنظمة الى تقوية جيوشها التي ستغدو تقنية ومتطورة، ومزودة بأسلحة قد لا تقوى اسرائيل على مجاراتها بها. وبما أن الصهيونية واسرائيل لا تضعان في حسابهما الدول العربية كلها إلا أنها تخشى من تعاظم قوى الدول في حسابهما الدول العربية والعراق والأردن ولبنان، والتنظيمات الفلسطينية التي سترعاها هذه الدول. وترى ان عدد سكانها مجتمعة الفلسطينية التي سترعاها هذه الدول. وترى ان عدد سكانها مجتمعة مقابل ثلاثة ملايين نسمة هو عدد سكان اسرائيل المرتقب في حينه، وفي هذا خطر كبير على اسرائيل لا تستطيع أن تقف حياله مكتوفة الأيدي.

ويتابع أبو لطيف حديثه لرسولي عبد الناصر المقدمين (الأيوبي والصفدي قوله):

انني وكمال كنج، نعتقد بأن احباط المخطط الاسرائيلي الذي كانت تل أبيب تزمع تنفيذه خلال ١٩٦٨ بسبب انكشاف أمره وقيام الجبهة الشرقية، لن يثني اسرائيل عن عزمها على الاستمرار في العمل على تنفيذ مؤامراتها على المنطقة لاقامة الدويلات الطائفية، بدءاً بلبنان لأنه الأقرب والأضعف، ولأن حلقة الطائفية هي أضعف حلقة في سلسلة وجوده كدولة. فإقامة الدويلات والكيانات العنصرية أو المذهبية أو الطائفية هي استراتيجية ثابتة في الفكر الصهيوني، ويتبدل التكتيك حسب الظروف المحلية والدولية لاعادة رسم المخططات الآيلة للوصول الى هدفها الاستراتيجي. وأضاف أنه شرح هذه الأفكار لكل من العقيد عبد الكريم الجندي ولكمال جنبلاط وشوكت شقير وسامي الخطيب.

كان الضابطان الأيوبي والصفدي يتركان أبو لطيف ثم يعودان بأسئلة

واستيضاحات جديدة ، كانت خلاصة أجوبتها هيي ما تقدم ، كما طرحا أسئلة أخرى لم يكن عند أبو لطيف أجوبة عليها .

ثم غادرا لبنان، ليعودا بعد حوالي عشرة أيام و يقولا لأ بو لطيف بأن مكتب الرئيس عبد الناصر كلفهما بنقل كل هذه التفاصيل للسلطات العراقية ممثلة بشخص الفريق الأول صالح مهدي عماش نائب رئيس عبلس قيادة الشورة ووزير الداخلية الذي كلفهما بالعودة الى بيروت يرافقهما ضابط مخابرات عراقي كبير باسم (أبو مازن). وقد نزل أبو مازن في احدى الشقق المفروشة في شارع الحمراء في بيروت و يريد الاجتماع به لاستيضاحه عن بعض الأمور والتساؤلات التي تجول في فكر الفريق عماش . فاجتمع أبو لطيف بالضابط العراقي موضحا وجيبا ضمن ما استطاع مغرفته واستنباطه.

وغادر الضباط الثلاثة، الأيوبي والصفدي وأبو مازن بيروت الى بغداد، ليعود الأولان الى بيروت يحملان من الفريق عماش دعوة شخصية لأبو لطيف لزيارة بغداد، ضيفا على الحكومة العراقية، للتعرف اليه وسماع الموضوع منه مباشرة. وسلماه بطاقة سفر بيروت ــ بغداد وبالعكس على الطيران العراقي.

استشار أبو لطيف العقيد الجندي وجنبلاط والخطيب بموضوع دعوته لبغداد فأجعوا على ضرورة تلبية الدعوة شرط احاطتها بكتمان شديد وتمنوا عليه عدم حجب أية معلومات عن الفريق عماش فالتنسيق بين الجميع قائم وفي أحسن حال. وأبرق أبو لطيف الى بغداد الى عنوان خاص وبالشيفرة وبالاسم المستعار، كما اتفق عليه، محددا يوم وساعة وصوله لبغداد.

وفي بغداد ، كان أبو مازن باستقباله في المطار، ومنه الى فيلا مستقلة يحرسها ضابطان وعدة جنود بألبسة مدنية وأعطي اسما مستعارا لئلا يعرفه أحد حتى المرافقين والحراس . واجتمع بالفريق عماش اجتماعا طويلا دام

قرابة أربع ساعات شارحا له بالتفصيل خيوط المؤامرة وأجاب على الكثير من أسئلته وتساؤلاته.. شكر له الفريق عماش صدق وطنيته ونشاطه وتضحياته الكثيرة، وتساءل ما اذا كان (الاخوان في سورية أو لبنان أو مصر قد قاموا بالواجب تجاهه كما يجب) وانه أوعز بمكافأته بمبلغ كبير، فيرفض أبو لطيف شارحا له ما حصل بينه وبين رفيق دورته العقيد الجندي عندما عرض مبلغا عليه والذي عاد واعتذر منه. فعلق الفريق عماش قائلا له «بتريد.. أنا كمان أعتذر منك؟»، فأجابه: «عفوا سيدي الفريق. فالعقيد الجندي رفيق دورتي أما سيادتك، فقائد كبير وأنت بمثابة والد لنا جميعا».

أخذ الفريق عماش يمتدح الدروز ويقول انه اكتشف فيهم صفات لم يكن يعرفها من قبل فقد كان يظن أنهم مذهب من المذاهب الباطنية في الاسلام ومتقوقعون على أنفسهم بعيدون عن الحس العربي والاسلامي، فإذا به يكتشف منذ سنوات قليلة بعد التعرف على بعض الاشخاص منهم بأنهم أشخاص «زين». قوميون عرب صادقون، فيهم النخوة والشجاعة وعزة النفس والذكاء.. وانه كان يفاجأ بعد ذلك بأنهم دروز، وأن قناعته الآن «ان الدروز هم سيف من سيوف العروبة والاسلام».

ويتابع كمال أبو لطيف حديث الليل إلى مشايخ الدروز الذين كانوا يستمعون إليه: ودعت الفريق عماش فأبى إلا أن يرافقني من مكتبه الى السيارة التي كانت بعيدة عن المدخل بأكثر من ماية متر قائلا لي: ان العراق بلدك وأبوابها مفتوحة لك ، وعندما تسمح لك الظروف لزيارة بلدك ، تفضل لتكون ضيفا على أخيك (أبو هدى) «وهو الاسم الدي يعرف به الفريق» . وزوده بالدعاء بالتوفيق والتحيات لاخوانه بدمشق ولبنان وخص بالذكر كمال جنبلاط وشوكت شقير.

ويروى أحد أصدقاء العميد سامى الخطيب انه حدث ذات مرة

#### و بحضور عدة أشخاص فقال:

«عاد أبو لطيف الى لبنان واجتمع بي فأبلغته ان الكولونيل غابي لحود أمر بصرف مبلغ له وترك تقديره لي فلم أحدده الا بعد الاجتماع بأبو لطيف وذلك «تغطية لبعض المصاريف وتعويضا عن هدر الوقت» فاعتذر أبو لطيف عن قبوله مذكرا اياي بما جرى معه ومع العقيد الجندي وما جرى مع الفريق عماش حول المكافأة المالية، فشكرت له مواقفه وقلت له بأنني سأبلغ العقيد, لحود والعميد شميط بذلك. وعرف كمال جنبلاط بالأمر فأنحى باللائمة على أبو لطيف لاحجامه عن قبول هذه المكافآت لأنها بنظره حق طبيعي له فالدول المعنية ملزمة بدفعها له وهو غير ملزم بتحمل بنظره حق طبيعي له فالدول المعنية ملزمة بدفعها له وهو غير ملزم بتحمل هذه الأعباء فشرح أبو لطيف لكمال جنبلاط وجهة نظره فأجابه وبحضور شوكت شقير «يا عمي مش قليل، قديش هالتربية العسكرية في الجيش السوري فيها عزة نفس وكبرياء».

وفجأة تناقلت وكالات الانباء والصحف نبأ اختطاف الأمير حسن الأطرش من عمان، وثارت ثائرة شيخ عقل الدروز في لبنان وصرح «مهددا الجهات الخاطفة المجهولة».

ويبلغ كمال أبو لطيف المشايخ والوجوه التي استوضحته الحقيقة حول ما يقال وينشر فيعود أمامهم بالذاكرة الى اسابيع قليلة تلت مغادرة الامير حد الاطرش روما فيعيد ما قاله لكمال حنبلاط:

زارني الامير حمد في بيروت معاتبا على عدم اقتناعي الكلي بأنه غادر روما الى عمان وليس الى تل أبيب كما زعم يعقوب. وقد نقل له كمال الكنج في مطار روما قبل ان يفترقا «بما همسته في أذنه خلال وداعه لي بأن يدير باله على حمد اذا كان ذاهبا معه الى تل أبيب وأن يخبره بأن جهات يدير باله على حمد اذا كان ذاهبا معه الى تل أبيب وأن يخبره بأن جهات رسمية عربية اطلعت على الموضوع وان لا يتورط بشيء وان يخبر جده بكل

ما حصل كي يقوم هذا الاخير بدوره باعلام الملك حسين أو ارسال الخبر للسلطات السورية ».

ويضيف ابو لطيف لكمال جنبلاط بأن الامير حد اكد له عدم ذهابه الى تل أبيب وانه عاد مباشرة الى عمان وأخبر جده الامير حسن بكل ما حصل تاركا الموضوع له ليعالجه بنفسه وانه واثق من ان جده قام بواجبه واخبر الجهات العربية الرسمية التي رأى من المناسب له ابلاغها. ولذلك فمن المرجح ان جهات تعمل في الاردن لمصلحة اسرائيل قامت باختطاف الامير حسن وانه عازم على الذهاب الى دمشق لحث السلطات السورية، من خلال مدير المخابرات العقيد عبدالكريم الجندي على العمل من أجل انقاذ الامير حسن، فرحب جنبلاط بذلك. وذهب أبو لطيف الى دمشق ليجد المكبرة أمامه.

لقد أبلغه العقيد الجندي بأنه هو الذي أرسل من اختطف الأمير حسن من عمان وقص عليه رواية اختطافه وأن الأمير سيحال إلى المحاكمة بعده جنايات منها التعامل مع العدو، وعاولة سلخ جزء من أرض الوطن وجنحة كتم معلومات تتعلق بأمن الدولة. وعلل العقيد الجندي ذلك بأنه تأكد من أن الامير حسن الاطرش لم يعلم السلطات الاردنية ولا السورية ولا سواها بما اخبره حفيده وانه سافر برحلات متعددة الى روما ولندن وانه رأى من الافضل اختطافه كي لا يورط سواه في اللعبة الاسرائيلية. وطلب من ابو لطيف ابلاغ شيخ عقل الدروز في لبنان وكمال جنبلاط رغبته بالتعتيم على هذا الاختطاف رأفة بالامير حسن، والا سيضطر الى كشف الموضوع أمام الملأ، ولا مصلحة للامير حسن في ذلك.

وأحيل الامير حسن الى محكمة أمن الدولة العليا في الدعوى رقم 19/15، وأنكر ما نسب اليه. واستدعي ابو لطيف شاهدا أمام هذه المحكمة حيث طلب ان تكون الجلسة سرية كيلا يكشف دور كمال

الكنج الوطني فتعاقبه اسرائيل وصدر الحكم بالنتيجة بتبرئة الامير حسن من كل الجنايات المنسوبة اليه وادانته المحكمة فقط بجنحة كتم المعلومات ومنحنته الاسباب المخففة بالنسبة لتقدمه في السن بحيث خفضت عقوبته بالسجن الى تسعة اشهر كان قد امضاها. ولتضليل اسرائيل عن دور كمال كنج الوطني فقد اصدرت المحكمة حكمها عليه بالسجن عشر سنوات! الا ان اسرائيل عادت والقت القبض على كمال الكنج واحالته الى محكمة عسكرية في القنيطرة المحتلة انذاك وأصدرت بحقه عدة احكام دفعة واحدة بلغ مجموعها ١٢٤ سنة على أن تنفذ بحقه العقوبة الاشد والبالغة ٣٠ سنة.

بعد حوالي أربع سنوات من اعتقال كمال الكنج في اسرائيل، كانت تجرى مفاوضات لتبادل الاسرى الطيارين الاسرائيلين الذين اعتقلتهم. سورية خلال حرب تشرين ١٩٧٣، بافراد الدورية السورية اللبنانية المشتركة المكونة من بضعة ضباط وجنود سورين ولبنانين كانت وقعت في كمين اسرائيلي. الا أن الرئيس السوري الفريق حافظ الاسد، وهو العالم بالدور الوطني الحقيقي لكمال الكنج، رفض هذا التبادل وأصر على أن يضم كشف الاسرى الذين سيفرج عنهم من الارض المحتلة اسم كمال الكنج. ورفضت اسرائيل، وتغثرت المفاوضات التي كانت تجريها المؤسسات الدولية المختصة، لبضعة أشهر. ولكن الرئيس حافظ الاسد الذي عرف بعدم تراجعه عن مبدُّ أو موقف يؤمن به اصر على مطلبه انطلاقا من مبدأ لا يتخلى عنه وهو أن كمال كنج سوري الجنسية وان اسرائيل احتلت بلدته السورية وليس من حق المحاكم الاسرائيلية ان تحاكمه بها وبالتالي فان كمال الكنج أسير حرب ورفض الرئيس الاسد تسليم الطيارين الاسرائيليين الاسرى قبل الافراج عن كمال كنج مع عناصر الدورية المشتركة. فاضطرت اسرائيل صاغرة الى اصدار عفو خاص عن كمال الكنج من رئيس الدولة وافرجت عنه وخيرته بين ان يغادر بلدته المحتلة الى سورية أو لبنان أو ان يبقى في مجدل شمس بشرط عدم تعاطيه السياسة والا يغادر الجولان الا باذن من الحاكم العسكري فآثر الحل الثاني ليبقى مع عائلته وأبناء وطنه ليتابعوا النضال الوطني. وقد اعتقل بعد ذلك مرارا مع سواه لتحريضهم المواطنين في الجولان على مقاومة مشروع ضم الجولان وحشد التحركات الشعبية فيه والتظاهرات ضد الاحتلال وتزيق الاعلام الاسرائيلية ورجم قوات الاحتلال بالحجارة. حتى أن شقيقته «سمية» زوجة الشيخ سليمان كنج أقدمت خلال محاولة اسرائيل قمع احدى التظاهرات بضرب كولونيل اسرائيلي بخذائها على رأسه فأطارت قبعته العسكرية وحمل المتظاهرون فردة الحذاء ولوحوا بها في وجه الضباط الاسرائيلين وجنودهم، وما زال أهل مجدل شمس يحتفظون بها و يرفعونها في كل تظاهرة غاضبة على العدو المحتل.



هنري كيسنجر، وستبقى اصبع الاتهام تشير إلى منفذ المؤامرة

المحاسيان كسّال أبولطيف آمسال الرسانولطيف على - على منذ - على الدرايا منذ ل مستند - على الدرايا

مر ۱۱/۵۰۱ میلاد

عصدة اعدان و المراق ال

صورة رسالة كمال أبو لطيف إلى رياض طه

1501 B 13201

ليس سراً أن بعض المسيحيين اللبنانيين فك الحرب في كيان مسيحي مستقل ، وذلك حلا لمشكلة الاختلال المستمر المعادلاتُ الديموغرافية والخوف الناجم عنها • ولعل ما عزز هذا التفكير حينه الاحصاءات غير المعلنة التي اظهرت انه في كل دقيقة يولد في لبتان طفلان احدهما شيعي والاخر ستي او درزي او ماروني او كاثوليك او ارتوذكسي • ولم يقتصر هذا التفكير على حلقات دراسية وفكرية وانما جرى التباحث فيه مع قيادات سياسية وروحية عالمية ولم يؤد في النهاية تقبل دولي لم م خصوصا من جهة الفاتيكان وقد عبر عن ذلك الكاردينالبرتولي الذي زار لبنان غير مرة موفدا من البابا عندما دعا الذين فاتحوه بهذا الموضوع الى اسقاطه من تفكيرهم ، وعندماقال لهم انم يمثل رأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم وهو أت بهذه الصفة الى لبنان للدعوة الى استمرار التعايش الاسلامي- المسيحي والى بذل

المهود في هذا السبيل •

وعبر عنه كذلك السفير البابوي السابق في لبنان المونسنيور العريدو برونييرا الذي قال قبل مغادرته البلد الاحد مودعيه من الشخصيات اللَّبِنَانِيةَ : "لا" تخطئوا • أن دولة مسيحية صرفة لا تعيش في لبنان • وأن عاشت بعض الوقت فلاعتبارات معينة لا تدوم • اذ لا يمنع شيء ظهور قذافي آخر فينطلق جنون التعصب وعندها لا تعيش هذه الدولة اكثر من ٢٤ سَّاعة" • وبعدمًا راقب برونييرا وقع كلامه على مودعه اضاف: "لو ان هذا الامر ممكن بتبادل للسكان لكان البحث فيه ممكناء لكنه متعذر من دون مجازر تحمل في طياتها بذور هلاك المشروع كله • واذا كان القصد منه اقامة وطن مستقبلي لمسيحيي الشرق عقال عكس مده الفاية هو الذي سيتحقق ، لان ذلك سيجر الويلات على هؤلاء المسيحيين • في حين ان عودة لبنان المتعايش بمباركة محيطه تجعل لبنان ملجألمن يضطهد من

وليس سرأ ان هذا التفكير تراجع كثيرا هع الشيخ بشير الجميل في السنة الاخيرة، وبلغ قمة التراجع عند انتفايه رئيسا للجمهورية وليس سرأ كذلك انم عاول التقدم من جديد بعد اغتياله ولكن مندون اي نجاح

يذكر حتى الان •

وليس سرا ان المسلمين عموما كادوا ان يصلوا، خصوصا ابان عز الوجودين السوريوالفلسطيني في البلاد الى اقتناع بالتقسيم في حال استمرار "تعنت" المسيحيين كما وصفوه في حينه، وذلك انطلاقا من اقتناع بمقدرتهم على تذويب الكيان المسيعي بالاستناد الى العمق العربي، وليس سرا أن بعضا من المدروز راودتهم في المدة الأخيرة بسبب المشاكل الحديثة المفتعلة فكرة قيامدولة درزية •

وليس سرا ان الشيعة بدأوا يتحدثون عن الكيانية الشيعية او الذاتية

المشيعية لمواجهة الذاتيات الطائفية الاخرىء

وليس سرا إن السنة يتداولون اهوراً مشابهة لئلا تقع الواقعة عليهم • وليس سرأ كذلك انالمسلمين على اختلاف مذاهبهم يعتقدون هذاالنوع من الذاتيات سيحمل لهم في حال تكريسه مشاكل ومآسي،كما انه سينتقص من حرياتهم واستقلاليتهم،

الدولة المارونية أولاً . . . فالدرزية . . ؟

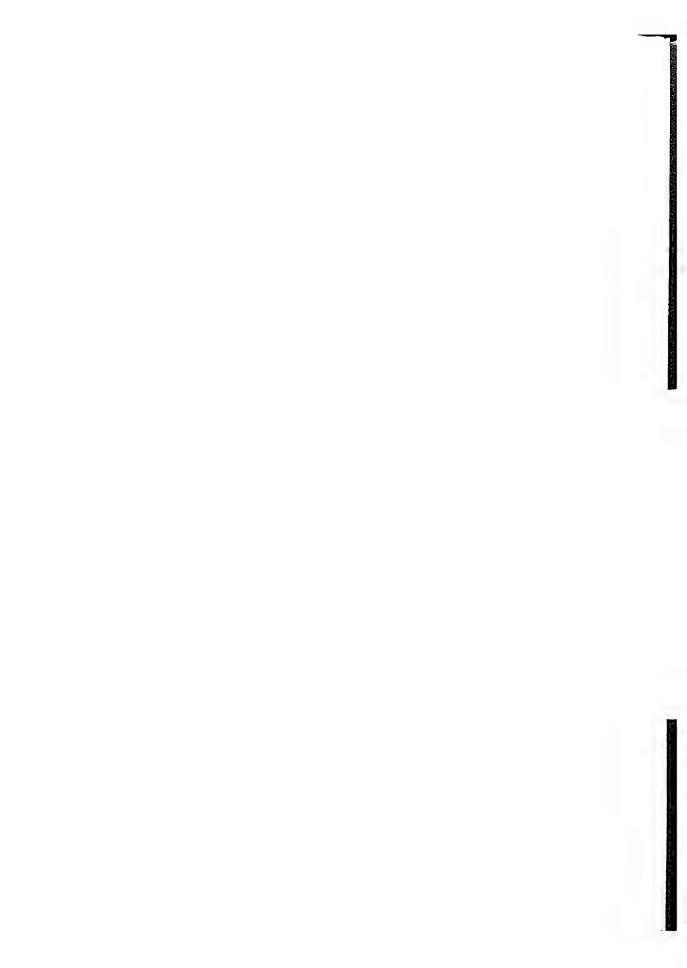

### الفصيّل الأخيّر ألاهم من ل ملغت .. الله من ما نشف م

و بعد...

لعل السؤال الاول كان لدى كل من تابع القصة ورافق نشرها في جريدة «الانباء» الكويتية واهتم بما حوته، هو: الى أي حد من الحقيقة كان الذي نشرت، وما اذا كان خيال الكاتب لعب في تقديم القصة دورا أساسياً؟ واعترف ان هذا الخيال لم يرسم خيطا، فقد سردت الحقائق. بعضها سمعته «وأسأت» الامانة في أنني أذعته على الناس، وبعضها سمعته من المرحوم الاستاذ رياض طه. كما اعتمدت على أوراق ثابتة

الاصول وصلتني من عاصمتين عربيتين، عبر اطراف واضحة الايمان وراسخة القناعة بضرورة قول الحقيقة والكشف عن جانب من تاريخنا الوطنى المعاصر.

ولكن لعل السؤال الاكثر الحاحا واثارة للجدل كان في مناقشة الغرض من اختيار هذا الوقت بالذات لنشر «قصة الدول الطائفية ». ووجه الجدل في ذلك ان هذه الاسرار قد وقعت في الفترة ما بين حزيران ١٩٦٧ وما بين العام ١٩٦٠، فسما هي، لجهة الحداثة، مستوجبة النشر وكان يمكن نشرها قبل سنوات أو تأجيل النشر لسنوات. وفي هذا الاطار فانني أقول صادقا:

أولا: ليس هناك حدث في هذه الخطورة يمكن وصفه بأنه «عفا عليه النرمن». وان ما ينشر من مذكرات أو أوراق أو ذكريات أو تصورات عن الحقبة العربية الراهنة شاهد على ضرورة كشف المجهول، وعلى ضرورة عرض الحقائق. هذا فضلا عن ان هذه القصة ليست سردا لمواقف الكاتب أو تمجيدا لرؤيته أو ماضيه، فليس له من صلة بكل ما حملته هذه الرواية الاصلة المستمع والقارىء الذي يكتب بامانة الكلمة ومسؤوليتها.

ثانيا: ان المؤامرة الخبيشة التي بنيت على مفهوم التجزئة وتقسيم الكيانات العربية، وبخاصة لبنان وسورية والعراق، لم تنته الى الموت، بالموقف الوطني الصارم والسلوك القومي المشرف لبطلي هذه القصة: المرحوم كمال أسعد كنج والمحامي كمال يوسف أبو لطيف. لقد أدى كل منهما دورا محفوظا في تاريخ الصراع بيننا وبين اسرائيل وحملا على الكفين روحهما فداء للوطن. ولكن هذا الدور الذي فضح المؤامرة لا يمكن أن يكون أدى الى قبرها. ان جميع الدلائل تشير الى استمرار المؤامرة لانها تشكل قاعدة الاستراتيجية للحركة الصهيونية في العالم، ولركيزتها اسرائيل. من هنا نخطيء كثيرا لو توهمنا لحظة ان الحركة الصهيونية قد تراجعت عن مشروعها لتدمير وحدة الوطن بالتجزئة واثارة الحقد الطائفي طريقا لتمزيق سورية الطبيعية والجزيرة العربية ومصر. ان هذا المشروع الصهيوني شرط أساسي لبقاء اسرائيل، كما كان القاء الرعب وارتكاب المجازر وتطبيق أساسي لبقاء المستوطنات وتهجير الفلسطينين، شرطا اساسيا لقيام اسرائيل

ولاستمرار وجودها حتى اليوم. وكل تحليل مناقض انما يدخل في باب السفاؤل المريض ويحشر العقل العربي في زاوية انتظار المجهول الذي ثبت انه لا يبقى مجهولا.

ولو عدنا الى العام ١٩٦٧ وسألنا أنفسنا: هل كان بيننا من يتوقع تلك الهزيمة البشعة التي أدت الى كسر كبريائنا والى تدمير ثقتنا بأنفسنا و بجيوشنا التي خاضت الحرب ضد العدوان الحزيراني؟ ان الجواب سوف يكون النقيض المطلق لما حدث والهزيمة بحجمها التدميري الذي تم كانت آخر حسابات اكشرنا واقعية أو علما أو تشاؤما. ولكن ها هي الحرب وقعمت والعدوان ترسخ والاحتلال يتحول الى أمر واقع، يجري القتال حول الخلاص منه، لا بيننا وبين اسرائيل، بل فيما بيننا نحن فقط. لم يكن احد يتوقع هزيمة حزيران المروعة، ولا وأد النصر الاولي في حرب تشرين. رغم ذلك فالعدوان مستمر والاحتلال مستمر والتعزق العربي والانهيار الذاتي للشعوب العربية مستمران.

ثالثا: لقد رسمت اسرائيل خارطة التجزئة قبل حرب حزيران ١٩٦٧، وقبل ذلك بكثير. فهل يتوقع احد ان تتخلى عن هذه الخارطة بعدما جاءها النصر تكرارا: حزيران ١٩٦٧، ثم في تشرين ١٩٧٣ والذي كانت نتيجته السياسية (كامب دافيد) أشد فتكا وتدميرا من أي احتلال، باستثناء الاحتلال الأول عام ١٩٤٨.

ثم جاء غزو لبنان واحتلاله وتدمير الثورة الفلسطينية، وتعميق الجذر الطائفي، مؤشرا على استمرار مؤامرة التجزئة والتقسيم، والتي كانث، منذ فضحها كمال كنج وكمال أبو لطيف عام ١٩٦٧، تتجدث عن دولة الشريط الحدودي، وغيرها من الكيانات الطائفية القبيحة. ان كل هذه الاحداث تؤكد الاندفاع الاسرائيلي في طريق تنفيذ مخطط التقسيم.

لقد حاولت اسرائيل تركيز القناعة لدى اللبنانيين باستحالة تعايشهم الموطني، وعملت كل ما في طاقتها، لتدمير جسور الحياة الواحدة في لبنان. وكما انشأت عند احتلالها لفلسطين كتائب درزية وشركسية تحمي حدود

الاحتلال، فانها عمدت الى انشاء مثل هذه التشكيلات في الجنوب من قوى منهارة وطنيا وضئيلة الفعل والعدد في صفوف ابناء امتنا من الشيعة والمسيحيين، وأوجدت لها صنائع في صفوف عموم اللبنانيين. هذا ناهيك عن نجاحها الاول في تحويل تنظيمين سياسيين لبنانيين (الكتائب والشمعونيين) الى كتائب اسرائيلية تعمل في خدمتها سياسيا وعسكريا واقتصاديا.

وليس كثيرا القول أن تفجير الحرب الاهلية بين هذا الفصيل الاسرائيلي المطيع وبين الشورة الفلسطينية كان تمهيدا لخلق ساحة الصراع الدموي الطائفي، باعتبار ما قدرت اسرائيل انه سيكون، وقد كان كذلك. ان حادث عين الرمانة في ١٣ نيسان ١٩٧٥ هدف الى اشعال فتيل الحرب الاهلية، وكان منصة اولى لاطلاق عوامل الكراهية والتدمير والخوف في كل نفس لبنانية. وعندما تماسكت الحركة الوطنية، انتقلت اسرائيل الى لعبتها التقليدية: لا تقسيم الا بالمذابح. ولا مذابح ما لم يتم احياء الخوف والحقد والتذكير بالاعوام ١٨٤٥ - ١٨٦٠. لحذا كان اغتيال السيدة ليندا جنبلاط، شقيقة الزعيم الوطني الراحل كمال جنبلاط، محاولة لاثارة غضبه فيكون الانتقام في الشوف والغرب والمتن الجنوبي وتقع الكارثة. ولكن كمال جنبلاط، بحدسه التاريخي وبمسؤوليته الوطنية، ادرك الغرض الخبيث فقضى عليه. وانني لاسمح لنفسي ان أنقل عن السيد وليد جنبلاط ما قاله في اجتماع مغلق ضم مجموعة قليلة من اصدقائه وانصاره في الكويت حين زارها خلال العام قبل الماضي. لقد سئل الزعيم الدرزي عن رأيه فيما يشاع ويقال عن الدولة الدرزية فكان حازما وعنيفا في جوابه حين قال: «.. لن نسمح بمرور هذه المؤامرة ولست مستعدا لان اخون قوافل الشهداء من أهلنا. لقد ساهم والدي في افشال المؤامرة من قبل وستبقى فاشلة لاننا لان نبيع عروبتنا ولو كان الثمن دولة من ذهب».

رابعا: يسمع العربي دائما التحذيرات من ان اسرائيل تسعى الى تقسيم لبنان أو سورية، ولعله يحسب ذلك ضربا من الكلام المرسل دون ان تكون له صلة بالواقع. ان أهمية «قصة الدول الطائفية» هي في أنها تمثل أول

فنضح ثابت ومحقق وغير قابل للتشكيك، لمخطط التقسيم الاسرائيلي. ان هذه القصة تشكل فضحا للخنجر في الظهر العربي يجب تلمسه والتأكد من أنه ليس خنجرا من ورق. لذلك كان نشر هذا المخطط واجبا قوميا تهون أمامه كل تحذيرات الاصدقاء والمحبين، من خطر فضحه، ومن عقاب يناله الكاتب أو يصيب دار «الانباء» ثمنا لارتكاب «جرعة» النشر.

خامسا: حرصت اسرائيل على التشكيك بصدق الانتماء العربي لابناء أمتنا من الدروز، وعلى تشويه صورة العربي الدرزي، وعلى محاولة تصوير تمسك دروز فلسطين العرب بوطنهم وكأنه بمثابة اعلان للولاء لاسرائيل. وتقضى الامانة، كما كانت تقضى على كل منا طوال عشرات السنين، ان يقف من يملك طهرا قوميا ليمسح عن صدر العربي الدرزي هذا الوحل الاسرائيلي ، الذي لم يؤد الى توسيخ عمامة بيضاء واحدة ، ولكنه اثر في صورة الدرزي العربي، وهذه هي الحقيقة المفجعة. لقد اخذ البعض، ودون وعي لابعاد المؤامرة، يشكك ويسيء الى ايمان الدرزي الفلسطيني بعروبته، ثم الى ايمان كل مواطن عربي درزي بهويته القومية. وكان من أول الواجبات وسيبقى ترسيخ حقيقة الانتماء الاصيل لابناء الامة من أهل المتوحيد، ونزع الشوك المفتعل عن الرأس الدرزية. لقد حان الوقت ليقول مؤمن فينا قولة الحق في هذه الشريحة الوطنية الاجتماعية، وليعلن ان من اختار البقاء منها في فلسطين المحتلة قد فعل خيراً للوطن، ليته كان الاختيار الوحيد لكل فلسطيني. اذن لما كانت الارض قد افرغت ولما كانت اسرائيل هانئة وقادرة على المزيد من التوسع. أن الدروز الذين اختاروا التمسك بالبيت في فلسطين كان شأنهم في ذلك شأن كل فلسطيني اختار البقاء في وطنه، ومن العيب ان يستمر خضوعنا الغبي لمحاولات اسرائيل تقسيمنا طائفيا حتى في حالات الثبات والتصدي، بقصد خلق الموة في الثقة الواجبة بالنفس.

سادسا: ان ازدياد الوعي القومي ورسوخ العلاقة بين الوطن والمواطن قد أديا الى تحطيم محاولة اسرائيل تهويد دروز الجولان. انهم ومنذ عدوان حزيران ١٩٦٧، يشكلون الصداع النصفي للرأس الاسرائيلية، وسيبقون على العهد، كما علينا ان نبقى نحن على عهدنا بهم ومعهم ولهم. واذا كان نشر هذه القصمة قد أدى الى اطلاع العرب على هذه المؤامرة، والى التثبت الحازم من صلابة الجبهة الدرزية في الجولان وفي لبنان، كما كانت زمن سلطان باشا الاطرش في جبل العرب، فانها بالتأكيد سوف تحقق غرضا كبيرا حين يعرف أهلنا في الجولان المحتلة اننا ندين لهم بالاعتزاز واننا بهم لفخورون حتى نحقق ويحققوا معنا نصرنا الكبير بهم ونصرهم الكبير بنا.

سابعا: لقد تساءل البعض في سذاجة والبعض الاخر في غباء، لماذا نشرنا هذه القصة بدل أن يسألوا: لماذا لم تنشر هذه القصة من قبل. وبدلا من أن يكون نشرها حافزا للوعي فقد تحول عند الاغبياء الى فرصة لطرح التساؤلات المثيرة للشك، الى درجة ان هذا البعض، جزم في القول ان نشر موضوع قصتنا هذه جزء من المخطط الصهيوني — الكتائبي الاعلامي لتغطية مؤامرة التقسيم! هكذا، دون تبصر ودون وعي، ولاسباب يعرفها من أثار التساؤلات المريضة، والتي بدورها تشكف عن غباء اصيل وعن تراجع منظم عن موقع مسؤولية الكلمة الجادة والمخلصة. والى هؤلاء، قلة هم وسيبقون كذلك، اضع صورة لما نشرته الصحف اللبنانية اليومية في اوائل العام ١٩٧٥ من تصريح نقيب الصحافة اللبنانية الراحل الشهيد رياض طم، والذي اعلن فيه عزمه على فضح مخطط التقسيم واقامة دولة تضم طم، والذي اعلن وجزءا من الشوف والبقاع الغربي وراشيا».

ولا أحسب أحدا منا يجهل ان هذ الخارطة التقسيمية التي تضم الجولان والشوف وحاصبيا والبقاع الغربي وراشيا، إنما تعني، غلى الارض، الدولة الدرزية، ولا تعني ابدا الدولة المارونية أو السنية أو غيرهما من الدويلات الطائفية التي حلمت اسرائيل باقامتها و يطالبنا الاغبياء بعدم فضح مخططها. وأن اسرائيل تتحدث اليوم عن الانسحاب من الجنوب بينما تعزز مواقعها وقواتها في البقاع الغربي، حيث بعض ارض الدولة التي بسمى لاقامتها. ومن هنا فانني أرى أن المعركة الحقيقية بين سورية والقوى تسعى لاقامتها. ومن هنا فانني أرى أن المعركة الحقيقية بين سورية والقوى

الوطنية في لبنان من جهة وبين اسرائيل مستمرة بسبب سعي اسرائيل المستميت لاقامة الدويلات الطائفية وفق المخطط الاسرائيلي وهو ما تدركه دمشق وتقاتله.

ثامنا: قبل أن أبدأ في نشر هذه القصة في جريدة «الانباء» قرأت الدراسة حول «استراتيجية اسرائيل في الثمانينات» والتي كتبها مفكر اسرائيلي والتي أود نقل هذه الكلمات منها:

«.. ان الجبهة الغربية التي تبدو في ضوء المعطيات الراهنة أكثر صعوبة تعتبر في الواقع أقل تعقيدا من الجبهة الشرقية التي شهدت مؤخرا احداثا تصدرت الصفحات الاولى من الصحف. كما أن تفتيت لبنان الى خمس مقاطعات يعد بمثابة سابقة للعالم العربي برمته بما في ذلك: مصر، سوريا، العراق وشبه الجزيرة العربية مع الاخذ بعين الاعتبار بأن الامور تسير في هذا الاتجاه من قبل. من جانب اخر فان تفتيت سوريا والعراق لاحقا الى مناطق عرقية أو دينية قائمة بذاتها كما هو الحال في لبنان يعد الهدف الرئيسي لاسرائيل على الجبهة الشرقية على المدى الطويل. غير ان تفتيت القوة العسكرية لهاتين الدولتين يعتبر الهدف الاساسي على المدى القصير. سوريا سيكون مآلها التمزق وذلك وفقا لتركيبتها العرقية حيث ستقوم فيها عدة دو يلات تماما كوضع لبنان الحالي. وعليه فان الساحل السوري سيتحول الى دو يلة شيعية علوية ، بينما تنشأ دو يلة سنية في منطقة حلب، وتقام دو يلة سنية اخرى في دمشق تكون معادية لجارتها الشمالية. أما بالنسبة المدروز فانهم سوف يقيمون دولتهم ربما في جولاننا وبالتأكيد في حوران وشمال الاردن. ولا شك أن هذه الدولة ستكون ضمانة للسلام والامن في المنطقة على المدى الطويل. وهذا الهدف اصبح في متناول ايدينا الان. والعراق الغنى بالنفط من ناحية والممزق داخليا من ناحية اخرى يعد مرشحا مضمونا للاهداف الاسرائيلية وعليه فان تمزيق العراق يعتبر اكثر اهمية بالنسبة لنا من سوريا حيث ان العراق أقوى من سوريا. والحالة هذه فان قوة العراق هي التي تشكل على المدى القصير أكبر تهديد لاسرائيل. فأية حرب بين العراق وسوريا، أو بين العراق وايران من شأنها ان تؤدي في نهاية المطاف الى تمزيق العراق والى انهياره داخليا حتى قبل أن يكون بمقدوره تنظيم كفاح على جبهة عريضة ضدنا.

ان أي نوع من المواجهة داخل الدول العربية من شأنه ان يساعدنا على المدى القصير و يؤدي الى تقصير الطريق الى تحقيق الهدف الاسمى المتمثل في احتدام الخلافات الطائفية داخل العراق كما هو الحال في كل من سوريا ولبنان.

فالتجزئة الى متاطق عديدة على اسس عرقية دينية تماما كما كان الحال في سوريا أيام الدولة العثمانية تعتبر ممكنة في العراق. وعليه فانه سيترتب على ذلك قيام ثلاث دويلات «أو أكثر» حول المدن الرئيسية الثلاث وهي: البصرة، بغداد، والموصل. كما أن المناطق الشيعية في الجنوب سوف تنفصل عن الشمال السنى والكردي.

ومن الممكن ان تؤدي المواجهة الايرانية العراقية الحالية الى تعميق هذا الاستقطاب.

من ناحية اخرى فان شبه الجزيرة العربية برمتها تعد مرشحا طبيعيا للتمزيق تحت وطأة الضغوط الداخلية والخارجية. وهذا الامر لا مفر منه خاصة في المملكة العربية السعودية سواء ظلت قوتها الاقتصادية (التي ترتكز على النفط) سليمة أو انها نقصت على المدى الطويل فالانشقاقات والانحلالات الداخلية تبدو واضحة وطبيعية المسار وذلك في ضوء البنية السياسية الحالية.» (انتهى النص المترجم).

و بعد...

هل نحن بحاجة الى شرح الدافع القومي وراء نشر «قصة هذه المؤامرة » نفضح الاستراتيجية الصهيونية. لا نحسب اننا بحاجة الى مثل ذلك. يبقى التمني في أن يؤدي هذا النشر الى ما أردناه من توعية بالاخطار وما نريده من عمل لتدمير المؤامرة التي تريد اسرائيل تدميرنا بها.

الإخراج الفني: وفياء يتيم و ممتاز الخطيب الخطيوط: أحمد الشيخ

#### أأرقه سسسريس

| 14   | قصة هذه القصة                                         |
|------|-------------------------------------------------------|
| **   | _ الفصل الأول<br>بين مجدل شمس والقدس                  |
| **   | ــ الفصل الثاني كمال الكنج في تل أبيب                 |
| ٥٧   | الفصل الثالث الشيفرة                                  |
| ٧٣ . | ـــ الفصل الرابع<br>وكادت الوشاية تقتل كمال كنج       |
| ۸۹ . | _ الفصل الخامس الفصل الخامس تبحث عن الأمير حسن الأطرش |

| 1.4 | الفصل السادس وداع في مطار روماوداع                     |
|-----|--------------------------------------------------------|
| 171 | الفصل السابع<br>عام ١٩٦٧ رسمت اسرائيل<br>خطة غزو لبنان |
| 141 | الفصل الثامن<br>عبدالناصر يرد على المؤامرة             |
| 111 | الفصل التاسع دمشق تحرر كمال كنج                        |
| ١٥٣ | الفصل العاشراللهم فاشهد                                |



منشورات يشركم لنورللصحافة" بيروت" منشوراست من بيروت" من ١٥٥٥ -" الصفاة "



#### المؤلف

- صحافي عربي سوري.
   بدأ عتمله عام ١٩٥٥.
   له: «الأسبوع ٢ أيام» الطبعة آلأولى نيسان (ابريل) ۱۹۸٤. والطبعة الثانية
  - أيار (مايو) ١٩٨٤.